# مجرِّنْ على للك محالزاتْ صحاحبُ النفورُ

بهم محمود الهجث رسي

### مقامة

سألنى سائل : لماذا آثرت الكتابة عن ابن الزيات ؟ فأجبت الأنه أسطورة فى طياتها الأعاجيب !! رجل خاض آباؤه تجارة الزيت ، وعرفوا بها ، وأريد له أن يكون مثلهم تاجر زيت ، فأبت ارادته القوية الا أن يكون أديبا ، والا أن يكون شاعرا ووزيرا فى أكبر بلاط عرفه التاريخ .

هذه هى الأسطورة ، التى تمثلت ارادة ، فعزما ، فمضاء ، والتى تجلت من خلال حياة هذا الرجل تصميما واقداما ، أقدمها للشباب العربى ، لأنه فى مرحلة تحتاج الى توفر الارادة والعنزم والى تمثل سير البطولات والكفاح .

لقد انقضى زمان التواكل والمعجزة ، ولم يبق لمتبلد في هذا الخضم سفين ، فلا أقل من أن نجلى للناس ألوانا من البطولات، يرونها من زوايا متعددة ، حتى لاتزل قدم ، ولا يبهم طريق ، لأننا في حاجة الى القدوات التى تنبير لنا السبيل .

لذلك أقدم حياة ابن الزيات صاحب التنور الذي تسلق قسة للجد ، لأنه صمم على تسلقها .. والذي ملأ الدنيا دويا ، لأن كان ملء الأسماع علما وأدبا، والذي نفر من تجارة الزيت ، لأنه أراد أن يكون وزيرا والذي انتهت حياته في التنور ، لأنه كان شهيعار حكمه ا..

## الفصل الأول ملامح عضرابن الزبايت

#### -1-

ماذا كانت بغداد حين خرج الى دنياء محمد بن عبد الملك الزيات وليدا تتلقفه أيدى مستقبليه ، وتتنادى به البشائر فى دار أييه عبد الملك بن الزيات ، أحد تجار كرخ بغداد المياسير ؟؟

كانت بغداد اذ ذاك عاصمة الدنيا ، ومقر الخلافة العباسية وملتقى الحضارات ، ومهبط آمال العلماء والمفكرين ، ومنتجع الكتاب والشعراء ، ومهوى أفئدة الطامحين في الثراء والحظوة ، أو الطامعين في فنون المتعة والترف ، وكان بلاط الرشيد فيها معقد الرجاء ، ومناط الأمل لكل هؤلاء ، ومن دون هذا البلاط قصور الأمراء والوزراء والكتاب والقادة وكبار التجار ، الذين تشبهوا بالرشيد ، فافسحوا في مجلسهم لكل هذه الطوائف ، فقصدتهم من كل فجاج الأرض ، وحثث اليهم المطى تسيل بأعناقها الأباطح، وأناخت رحالها في كنف رحيب ، وجناب خصيب ، وجوار وارف الظلال ، تنهل من حضارة سابغة ، أوفت على الغاية من خسلاعة وجد ، وبلغت الذروة من مجانة ووقار !!

ولم تكن بغداد قد جاوزت الثلاثين من عمرها ، ولكنها في هذا المدى القصير بدأت تتألق بين حواضر الخلافة الأخرى ، حتى حجبت نورها ، وتدفقت عليها الثروات من الأمصار ، واستبحر فيهاالعمران ، وأصبحت وحدها أم المدائن الاسلامية ، وموطن العلم ومجتمع العلماء ، وفاقت البصرة والكوفة ، وخطف بريقها على حداثة عهدها أنظار كل طامح ، وجذبت اليها العلماء ، والأدباء ، والشعراء ، والملهين والماجنين ، كل يبحث عن هواه في بغداد ، وكل واجد فيها بغيته وطلبته ،

وماكان لعاصة العباسين أن تتبوأ هذه المكانة المرموقة وهي لم تشب عن الطوق بعد الا بفضل ما كان لخلفاء هذه الدولة في عهدها الأو لمن قوة الشكيمة ، ورجاحة العقل ، وحسن السياسة ، وبعد النظر ، ومضاء العيزم ، وحب للأدب والعلم ، ومخالطة للعلماء والشعراء ، وتقدير لمكانتهم ، وتشجيعهم بالجوائن والعطايا التي تفوق الوصف ، وتأريث نار التنافس بينهم ، فكل الذين تولوا عرش بغداد في هذا العصر الأول كانوا من الخلفاء العلماء ، فرغبوا في العلم ، واجلال العلماء والأدباء ، وسهلوا نوحهم اليهم ، وأجروا الأرزاق عليهم ، وبالغوا في اكرامهم ، وقربوهم وجالسوهم ، وآكلوهم ، وحادثوهم ، وعولوا على وقربوهم ، فلم يبق ذو قريحة أو علم أو أدب الا يمم دار السلام ونال جائزة أو هدية . أوراتبا (۱) ، ولا يزهو العلم الا في ظلل ونال جائزة أو هدية . أوراتبا (۱) ، ولا يزهو العلم الا في ظلل

<sup>(</sup>۱) تاریخ آداب اللغة العربیة لجورجی زیدان ج ۲ 🕉

أمير يتعهده ، ويأخذ بأيدى أهله ، والناس كما يكون ملوكهم ، وخلفاء العصر العباسى الأول من أكثر الخلفاء والملوك رغبة فحالعلم ، في عصرهم تنوعت الثقافة ، وعمقت ينابيعها ، واستمتع العلماء والأدباء بحرية القول، والتأليف في حدود ما يقره الاسلام... وكان بعض العلماء والأدباء ينادم الملوك والأمراء ، ويستمتع بمقام أرفع من مقام الوزراء والكتاب .

وقد زخرت كتب الادب والتاريخ بما كان عليه خلفاء هذا العهد من مكانة علمية وأدبية: فالمنصور كان من أحسن رواة الحديث، وله ذوق في الشعر، ينتقد الشعراء، ويعرف المنحول والمسروق، وكان له دفاتر علم (١) ، وكان شديد الحرص عليها، حتى أوصى ابنه المهدى بها عند وفاته. وكان المهدى ينتقسد الشعراء لكثرة تشبيبهم قبل المدح ، لأنه كان يكره العزل، وقد روى (٢) صاحب الأغانى عن أبى جعفر المنصور أنه لما مات ابنه جعفر، وانصرف الى قصره بعد دفنه ، قال لوزيره الربيع:

« انظر في أهلى من ينشدني قصيدة أبى ذؤيب: «أمن المنون وريبها تتوجع » حتى أتسلى عن مصيبتى . فطلب الربيع ذلك من بنى هاشم ، فلم يجد من يستطيعه . فقال المنصور: والله لمصيبتى بأهل بيتى ألا يكون فيهم واحد يحفظ هذا لقلة رغبتهم في الأدب أعظم

<sup>(</sup>١) البيان والنبيين للجاحظ ،

<sup>(</sup>٢) الاغانى الجزء السادس ٥

وأشد من مصيبتى بابنى !! ثم أمر الربيع أن بحضر له من ينشده اياها من بين العامة ، وجد الربيع حتى أحضر له شيخا كبيرا مؤدبا، وبدأ الشيخ ينشد القصيدة حتى قال : « والدهر ليس بمعتب من يجزع » ، فقال المنصور : صدق والله ، أنشدنى هذا البيت مائة مرة ليتردد هذا المصراع على ، فقعل الرجل ، فلما انتهى الشيخ من الانشاد خرج وفى يده صرة بها مائة درهم رغم ماعرف عن المنصور من شح وبخل .. أما الرشيد \_ الذى استقبل ابن الزيات المناته فى عهده \_ فقد كان (١) اكثر الخلفاء رغبة فى العلم والعلماء حافظا للشعر ، نقادا للشعراء ، وكان يحفظ شعر ذى الرمة حفظ حاصرا ، ولقد سأل جلساءه يوما عن صدر هذا العجر من الشعر .

«ومن يسأل الصعلوك أبن مذاهبه؟»

فلم يعرفه أحد ، وكان الاصمعى مريضا لايقدر على المجىء ، فأرسل اليه اسحق الموصلي ، وبعث معه ألف دينار لنفقته ، فجاء الجواب من الأصمعي أن البيت من قصيدة لأبي النشناش النهشلي وهسيو :

وسائلة أين الرحيل وسائل ومن يسأل الصعلوك أسمذاهبه

وسأل الرشيد من في مجلسه يوما عن معنى هذا البيت:

<sup>(</sup>۱) الاغاني ج ٥ والزهر ج ١ ٠

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أر مشله مخذولا

و كأن في المجلس الكسائي والأصمعي ، فطال الجدال بينهما والخليفة يسمع ، فقال الكسائي : كان قد أحرم بالحج ، فضحك الأصمعي ، وتهاتف ، فقال الرشيد : ما عندك فقال : والله ماأحرم بالحج ، ولا أراد أيضا أنه دخل في شهر حرام ، فقال الكسائي : ماهو الاهذا ، والا فما المعنى للاحرام ؟ قال الأصمعي : فخبرني عن قول عدى بن زيد :

قتِ اوا کسری بلیل محرما فت ولی لم یمت ع بگفین

أى احرام لكسرى ؟! فقال الرشيد: فما المعنى ؟ قال: يريد أن عثمان لم يأت شيئا محرما يوجب تحليل دمه . فقال الرشيد: أنت يا أصمعى ما تطاق في الشيعر ..

وأعطى الرشيد الفضل خاتما قيمته ستمائة والف دينار مكافأة له على روايته لأحسن بيت قالته العرب فى الذئب ، وولى المأمون ابن الجهم البرمكى ولاية من أجل بيت طلبه منه ، واشترط عليه ذلك . والمأمون أشهر من أن يذكر بعلمه وفضله .

ولقد كان أبناء الخلفاء والأمراء يتمتعون بمثل هذه الثقافة الرفيعة التى يتحلى بها الخلفاء ، فقد اشتغل كثير منهم بالأدب «كابراهيم بن المهدى » (١) أول من نبغ من بنى العباس فى

<sup>(</sup>١) تاريخ آداب اللفة العربية الجزء الثاني،

الترسل والشعر والموسيقى ، وله كتاب فى الأدب اسمه « أدب ابراهيم » وكتاب الطبخ والطب ، وكتاب الغناء ، وقد ضاعت كلها ، واعتبر ذلك أيضا فى الأمراء والوزراء كأبى دلف العجلى سيد قومه ، فقد كان اديبا ، وألف فى سياسة الملوك والسلاح والصيد ، والفتح بن خاقان وزير المتوكل فقد كانت له خزانة علم لم ير أعظم منها كثرة وحسنا ، وكان يحضر داره فصحاء الأعراب ، وعلماء الكوفة والبصرة ، واشتغل بالأدب لنفسه ، فألف كتاب اختلاف الملوك ، وكتاب الوض كتاب اختلاف الملوك ، وكتاب الروض والزهر . وكان عبد الله بن طاهر شاعرا مترسلا بليغا وكذلك ابنه طاهر ، ولكل منهما مجموع رسائل . فالدولة التى يكون ملوكها وأمراؤها على هذه الصورة يجدر بها أن تزهو بالعلم والعلماء ، ولن تجد نهضة الاكان للملك أو الأمير أو الرئيس تأثير كبير

من أجل هذا تسابق الناس في هذا العصر في مضمار الثقافة والأدب والعلوم والفنون ، ليكونوا قريبين من نفوس خلفائهم وأدنى الى قلوبهم «ذكر اسامة بن معقل (١) أن السفاح كان راغبا في الخطب والرسائل ، يصطنع أهلها ، ويثيبهم عليها ، فحفظ أسامة ألف رسالة وألف خطبة طلبا للحظوة عند السفاح ، فنال ما أراد. وذكر أن المنصور كان شعوفا بالأسمار والأخبار وأيام العسرب ،

<sup>(</sup>١) الدكتور احمد الحوفي في كتاب الجاحظ 6

يقرب أهلها ، ويجيزهم عليها ، فحفظ أسامة كثيرا منها طلبا للقرب منه وذكر أن الهادي كان مغرما بالشعر ، يستخلص أهله ، فلم يترك أسامة بيتا نادرا ، ولا شعرا فاخرا ، ولا نسيبا سائرا الاحفظه » .

وعنى الخلفاءوالقادة والموسرون في هذا العصربتربية أولادهم وتأديبهم على أيدى المؤديين ، ولهذا صار التعليم صناعة ، وتبوأ المؤدبون مكانا عاليا ، وأحرزوا ثروات كبيرة . وهذه وصيةالرشيد لعلى بن المبارك الأحمر ، مؤدب ولده الأمين تلمس فيها منهـــج هؤلاء الخلفاء في تنشئة أولادهم ، وأخدهم اياهم بكل ألـوان المعرفة ، وأدب السلوك ، فهو يقول في وصيته : « يا أحمر! الأمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه ، وثمرة قلبه ، وصير يدلهُ عليه مبسوطة ، وطاعته لك واجبة ، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين: أقرئه القرآن ، وعرفه الأخبار ، وروه الأشعار ، وعلمه السنن ، وبصره بمواقع الكلام وبدئه ، وامنعه من الضحك الا في أوقاته ، وخذه بتعظيم بني هاشم اذا دخلوا عليه ، ورفع مجالس القــواد اذا حضروا مجلسه ، ولا تمرن بك ساعة الا وأنت معتنم ف أئدة تفيده اياها ، من غير أن تحزنه فتميت ذهنه ، أو تمعن في مسامحته فيستحلى الفراغ ويألفه ، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة ،فان أباهما فعليك بالشـــدة والغلظة » .

هذا هو ماجعل من بغداد على جدتها وحداثة عهدها كعبة للعلوم والفنون ، ومسرحا لكل ألوان الترف العقلي والمسادي ، فاستقبلت ابن الزيات وليدا في أوائل عهد الرشيد ، ثم تقلب في أعطاف هذا العهد صبيا ، يدرج في ملاعب الكرخ ، ثم شاما تنفتح مشاعره على أزهى عصور العباسيين ، وتبهر ناظريه مفاتن نعداد، وتأسر لبه مباهجها وهي في أوج عظمتها ، وقمة حضارتها ،واتساع سلطانها. يقول جورجي زيدان (١) عن هذا العصر : ﴿ أَنَّهُ عَصْسُ الاسلام الذهبي، بلغت فيه دولة المسلمين قمة مجدها في الثروة والحصّارة والسيادة ، وفيه نشأت أكثر العلوم الاسلامية ، ونقلت أهم العلوم الدخيلة الى العربية ، وكانت دور الخلفاء آهلة بالأدباء والشعراء والعلماء مثل بلاط لويس الرابع عشر ملك فرنسا في ابان مجده ». ويقول الدكتور الحوفي (١) « في هذا العصر تدفقت الثروات من ينابيع شتى ، وأقبل أهل الذمة على الزراعة والصناعة واهتمت الدولة بما يكفل للزراعة قوتها من شق القنوات ،وعزرت الصناعة ولا سيما النسج ، واستخرجت المعادن من مناجم فارس ، واحتكر العرب تجارة المحيط الهندي حتى الصين ، وصار البحر الأبيض المتوسط مجالا عربيا ، وكانت البصرة ميناء العراق الكبرى

<sup>(</sup>۱) تاریخ آداب اللفة العربیة ج ۲ ه

<sup>(</sup>٢) كتاب الجاحظ للدكتور الحوفي

مرفأ عالميا ، وامتلأت خزائن الدولة بالمال ، وتعددت مظـاهر الشراء والتــرف »

كانت الجرية تحمل الى بيت المال فى خلافة الرشيد من ملوك الروم بالقسطنطينية طوال مدة حكمه ، وكانت العلاقات السياسية بينه وبين شارلمان ملك فرنسا موسومة بطابع الود والتقسدير لمكانة العباسيين وسطوتهم ونفوذهم، وكانت تحمل اليهمن فرنسا التحف والهدايا يقدمها السفراء بين مظاهر التبجيل والتعظيم لمقام الخلافة . « واتصلت (۱) بعداد بتجارة واسعة مع بقاع العالم التي كانت معروفة في ذلك العهد ، وتدفقت اليها الثروات ، وظهرت فيها طبقة من أغنياء التجار ومياسيرهم ، وأصبحت سمعة بعداد وجمالها وغناها ، ومركزها التجارى ، وثقافتها ، وألوان الملذات والسرور فيها ، وصنوف الرخاء والترف مشهورا في العالم كله ، وما استطاع الرحالة أن يجدوا لبغداد في عهد الرشيد نظيرا »

يقول ابن طباطبا: «كانت دولة الرشيد من أحسن الدول ، وأكثرها وقارا ورونقا وخيرا ، وأوسعها رقعة مملكة ، جبى الرشيد معظم الدنيا ، ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشمعواء والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب والأدباء ما اجتمع على باب الرشيد ، وكان يصل كل واحد منهم أجزل صلة ، ويرفعه الى أعلى درجية ».

<sup>(</sup>١) كتاب في قصور لخلفاء المياسيين للدكتور أحمد شلبي م

ويقول الدكتور أحمد شلبي (١) : « ان عهد الرشـــيد كانًا لخطوة لنقل الدولة من عهد الصرامة والشدة فى أيام السفاح والمنصور، الي عهد طابعه اليسر والرخاء والترف، وكانت شخصية الرشيد والبيئة التي ربي فيها من أهم الأسباب التي جعلت الرشيد يستجيب لهذا التطور ، ويتفاعل معه ، فبلغ عهده الذروة في الترف والنعيم ، وتوافرت له الدواعي التي جعلت منه عهدا ملحوظا، ذائع الصيت ، لا في العالم الاسلامي فحسب ، ولكن في العالم المتمدين كله وساعده على ذلك شبابه الغض ، وقصر أبيه الذي نشأ فيه ، ورجاله الذين حملوا عنه أعباء الحياة ومسئوليات الملك ، ومهدوا له سبيل الترف (١) وأسباب النعيم . ثم أنَّ من المسلم به أنَّ المال عصب المتعة وسلم الترف ، وقد توافر المال لدى الرشيد ولـــدى رجاله ، حتى قال ابن خلدون : « ان المحول الى بيت المال في أيام الرشيد بلغ ٧٥٠٠ قنطار في كل سنة ، وذلك غير الضرائب العينية التي تشمل الحبوب والأقمشة وغيرها » وايراد كهذا في تلك الأيام كان ايرادا أقرب الى الخيال منه الى الحقيقة ، وما بالك في خليفة كان يستلقي على ظهره وينظر الى السحابة المارة ويقول: امطرى حيث هيئت يأتني خراجك !! وأصبح بهذا عهد الرشيد عهد شباب الدولة

<sup>(</sup>١) كتاب في قصور الخلفاء المباسيين •

 <sup>(</sup>۱) لم يتخفف الرشيد من مسئوليات الملك كما يقول الدكتور شلبي الآنة كان يغزو سنة ويحج سنة كما هو مشهور ، وفي ذلك يقول الشاعر :

قبن يطلب لقباءك أو يرده فيالحسرمين او اقصى الثفسون

ونضارتها ، وهو يعتبر في الذروة من عهود بني العباس ، وقد وصلت فيه بعداد الى قمة مجسدها ، ومنتهى فخارها ، وامتدت الابنية على الجانبين امتدادا عظيما ، حتى صارت بعداد كأنها مدن متلاصقة تبلغ الاربعين ، وبلغ سكانها نحوا من مليون نسمة »

ولقد كانِ أبو جعفر المنصور بعيد النظر حين رأى أن ينتقل بملكه الجديد الى عاصمة جديدة تناسب الأحداث الجسام التي بدأ يتمخض عنها العصر العباسي الأول ، ويتفق موقعها ومكانتها مع ماينتظر لهذا الملك الجديد من سلطان عريض فيمشرق الأرض ومغربها ، فالكوفة التي نشأت فيها الدولة العباسية لسم تكن بدار قرار لهذا الملك الناشيء الجديد ، لأن سوادها شيعة على وولده ، ودمشق حاضرة الأمويين لم تكن تصلح عاصــــمة للخلافة الحديدة ، لأنها كانت لاتزال هي وماحولها من البلاد على ولاء لبني عبد شمس 4 ثم السيوف التي أشرعت في سبيل الدعوة لبني العباس ، واقامة ملكهم كانت سيوف الموالي من الفـــرس وأهل السواد ، وفي طليعتهم الخراسانيون ، الذين بذلوا أرواحهم في تأييد الدعوة منذ خرجت من الحميمة ، كل هذا دفع بالمنصور الى أن يختط عاصمة ملكة في هذا المكان قريبا من استاده ودعائمه، وعلى حدود البلاد التي آزرته في دعوته ، ومكنت له من رقباب بني أمية ، ثم اتخذ هؤلاء الموالي أعوانا ووزراء وقادة ، ونهج لخلفاؤه من بعده على سنته ، فاستكثروا من استحدام الموالي في مساسة الملك وتدبيره ، حتى استشرى سلطانهم ، وعظم نف وذهم

واصطبعت الدولة بصبغة فارسية ، وكاد يختفي من بلاط بعداد وجهه العربي الخالص ، الذي ظل طابع البلاط الأموى طوال حكم بني أمية ، وأخذ الخلفاء يتواصون بالموالي وحسن معاملتهم .. والاحسان اليهم ، حتى بلغوا اسمى المناصب ، وساعدهم على ذلك حذقهم سياسة الملك ، واتساع ثقافتهم ، ونبوغهم في البلاغة ، وحبهم للعلم واجلالهم للعلماء. ومن أشهر هؤلاء أبو سلمة الخلال ،الذي ولاه السفاح منصب الوزارة لاول مرة في تاريخ الدولة الاسلامية ويحيى بن خالد بن برمك ، وولداه الفضل وجعفر ، والحسن بن سبهل ، وأخوه الفضل ، وسهل بن هرون وأضرابهم ، وقد استفحل أمر هؤلاء الموالي حتى أخذوا يجهرون ازاء العــرب بمآثرهم ، ويتغنون بأمجاد اسلافهم ، ويشيدون بمدنيتهم ، وانطلقوافي ظلال الدولة الجديدة ينفسون عن مكبوت حقدهم، ودفين غيظهم طوال عهد بني أمية ، واشتدت الملاحاة بينهم وبين العرب ، حتى ظهــر أمر الشعوبية ، وعلا صوتها ، ونبغ من هؤلاء الموالي طائفة كبيرة من العلماء والأدباء والشعراء ورجال الفكر والمترجمين ، غير أن قوة الخلفاء في العصر العباسي الأول لم تمكن هؤلاء من التطاول وتفوذهم ، وبسط سلطانهم ، لأن خلفاء هذا العهد كانوا يعتزون بعروبتهم ، ويفخرون بأمجاد آبائهم ، ويحرصون على بقاء السلطان في يدهم ، حتى أن كثيرين منهم قد أوقعوا بهؤلاء الموالي ـ رغم مسمو مراكزهم \_ حينما لمسوا فيهم ميلا الى الانحراف ، أوالتحيف ن سلطانهم ، : فالسفاح قتل وزيره الفارسي أبا سلمة الخلال ،

والمنصور قتل قائده الكبير أبا مسلم الخراساني ، والرشيد فتك بالبرامكة، والمأمون قتل وزيره الفارسي الفضل بنسهل ، والمعتصم محن قائده الأفشين حتى مات ، ثم صلب جسمه وأحرقه ، على أن كل هذه الاغتيالات لم توقف تيار الشعوبية (١) .

- " -

وما انأنشأ المنصور بعدادعام ١٤٦ هـ حتى بدأت الدولة ترسى قواعدها على دعامات ركينة من علوم الأمم التي جاورتها أواختلطت بها ، واستقدم الخلفاء النقلة من كل جنس وملة ، وبدأ العلماء في تدوين العلوم الشرعية واللسانية وتبويبها ، وألفوافى بعض العلوم التي نقلوها الى نغتهم (٢)، « وأضافوا اليها من عند انفسهم ، وأكثر منقولاتهم ومؤلفاتهم ضاعت ، ولم يبق منها الا بعضها ، وعلى هذا البعض كان معول الأوربين في نهضتهم الاخيرة ، بما نقلوه منها الى ألسنتهم ، وقد نقل العرب من علوم تلك الأمم في قرن وبعض قرن مالم يستطع الرومان بعضه في عدة قرون ، وخلاصة القول أن المسلمين نقلوا الى لسانهم معظم ماكان معروفا من العلم والفلسفة والطب والنجوم والرياضات والأدبيات عند سائر الأمم المتمدنة في والطب والنجوم والرياضات والأدبيات عند سائر الأمم المتمدنة في

<sup>(</sup>۱) من طمن على العرب سهل بن هرون قيم بيت الحكمة ، وأبو عبيدة ألراوية وعلان الشعوبي ، وكلهم من بطانة الأمون ، وممن نافح عن العرب ابن قتيبة الذي الف كتابا في تفضيل العرب ، والجاحظ في كتابه البيان والتبيين

<sup>(</sup>٢١) تاريخ آداب اللفة الفربية ج ٢ ه.

ذلك العهد ، ولم يتركوا لسانا من ألسن الأمم المعروفة اذ ذاك لم ينقلوا منه شيئا ، فأخذوا من كل أمة أحسن ما عندها ، فكان اعتمادهم في الفلسفة والطب والهندسة والموسيقي والمنطق والنجوم على اليونان ، وفي النجوم والسير والآداب والحكم والتاريخ والموسيقي على الفرس ، وفي الطب (الهندي) والعقاقير والحساب والنجوم والموسيقي والأقاصيص على الهنود ، وفي الفلاحة والزراعة والتنجيم والسحر والطلاسم على الانباط أو الكلدان ، وفي الكيمياء والتشريح على المصريين . فكأنهم ورثوا أهم علوم الأشوريين والبابليين والمصريين والفرس والهنود واليونان ، وقد مزجوا ذلك كله واستخرجوا منه علوم التمدن الاسلميلية ،

ولما عمرت بغداد تقاطر اليها الناس من كل صوب وحدب، وقصدوها للارتزاق بالتجارة أو الصناعة أو الأدب أو الشعر أو بمختلف أسباب الملاهي، واختلطت فيها الاجتاس، فالتقى فيها العربي والفارسي، والرومي والنبطي، والتركي والصقلي، والهندي والبربري، وزخرت بمختلف العقائد والنحل، فكان فيها المسلم والنصراني واليهودي والصابئي والسامري والمجوسي والبوذي وغيرهم، فترددت في سمائها مختلف الدعوات، وكثر في مجالسها الجدل والتلاحي، وأطلق الخلفاء العنان لحرية الرأى والعقيدة، الا فيما يمس الخلافة أو الدولة، وكان للأمون أكثر الخلفاء تسامحا في العقيدة، فكان هو نفسه شيعيا، وكان وزيره يحيى بن اكثم العقيدة، فكان هو نفسه شيعيا، وكان وزيره يحيى بن اكثم

سنيا ، وقاضيه أحمد بن ابي دواد معتزليا . (¹) « وكانت حريةً القول في أيامه أشبه بحرية الصحافة في البلاد المتمدنة اليوم ، ومن أشهر الأدلة على ذلك خبره مع دعبل الشاعر ، وكان متشيعاً لِلعلويين ، كثير الهجو لبني العباس ، وله فيهم قصائد هجوها شديد ، وأعداؤه يحرضون المأمون على قتله ، ومن جملتهم أبو ســعد المخزومي ، فقد كان مغاضباً لدعبل في أول أمره ، وكانًا يدخل على المأمون فينشده هجاء دعبل له وللخلفاء ، ويحرضه عليه .. فلم يجد عند المأمون ما أراده فيه ، وكان المأمون يقول ؛ « الحق في يدك ، والباطل في يد غيرك،والقول لك ممكن ،فقلَ مايكذبه ،فأما القتل فاني لست أستعمله الا فيمن عظم ذنبه »ودخلًا أبو سعد على المأمون غاضبا من هجاء دعبل له وقال : « أتأذن لي ياأمير المؤمنين أن أجيئك برأسه ؟ قال المأمون : لا . هذا رجل فخي علينا فافخر أنت عليه ، فاما قتله بلا حجة فلا .. وهل يقول أعدلُ من ذلك ملك أو أمير في أكثر الأمم حرية رأى ؟» .

وكان من تتائج هذه الحرية ما أشار اليه أكسر المؤرخين من « تعدد البدع الدينية (٢) ، حتى انتشرت الزندقة ، وفشا الالحاد وغلبت الشهوات الجسمية على طائفة الماديين المستهترين ، فأباحوا

<sup>(</sup>آ) نفس الصدر ، ومن هجاء دعيل للمأمون في احدى قصائده :

ويســــومنى المأمون خطة جاهل او ما رأى بالأس رأس محملة

<sup>(</sup>۲) تاریخ الأدب العربی للسیاعی بیومی ج 🗓 🕿

مالم يكن مباحا ، ومدحوا ماكان من قبل مذموما ، وفتحت في الأبحاث الدينية أبواب كانت معلقة لم تكن تجرى من قب ل على الألسنة وتخطى الجدل في الدين ــ بالرغم من مقاومة الخلفاء لتيار الزندقة والالحاد السياج الذي كانمضروبا ،وساعد على هذا الانحراف التمكين لرجال الفرس في السلطان ، ونشاط اليهود والنصارى في أمثال هذه البحوث ، متسترين وراء حاجة الدولة الى علمائهم وتقريب خلفائها وخاصتها لكثير من موهوبيهم » . ولذلك كثرت الفتن والثورات فيهذا العهد ، فثار العلويون في كثير من أنحاء الدولة ، وقامت ثورة في الجزيرة وقارس بقيادة سونباذ المجوسي للآخذ بثأر أبي مسلم الخراسياني ، وهبت ثورة الراوندية في خراسان في عصر المنصور ، وثارت المقنعة في عصر المهدى بقيادة هاشم بن حكيم المعروف بالمقنع ، وماكاد المهدى يقضى على هذه الثورة حتى دوى نذير ثورة المحمرة في جرجان (¹) « وهم طائفة اتخذوا اللباس الأحمر شعارا لهم وتعاليمهم خليط منالمانوية والمزدكية نشروها بين الناس، وفي عهد المأمون ثار بابك الخرمي، ودعا الناس الى اعتناق مذهبه الأباحي من خمر ونكاح للمحرمات واجتراء على المناكر واللذات، وكان يزعم لاتباعه انه اله، ولم يفلح المأمون في القضاء على هذه الفتنة فظل بابك يسيطر على بلاد الجبل حتى انتصر عليه الأفشين قائد المعتصم سنة ٢٢٣ هـ ؟ . .

<sup>(</sup>۱) نفس الصدر ج ٢ ٥

وظهر فى ذلك العهد طائفة جديدة من الشعراء والأدباء يتباهون المفاسد وارتكاب المعاصى والتهجم على الدين والتقاليد ، واشاعة البدع ، والاستهتار بكل مكرمة ، والعكوف على الشراب ومجالسة الغلمان أياما لايفترقون.. (١) « وكانوا يجتمعون للمنادمة وقول الشعر والشراب ، يهجو بعضهم بعضا هزلا وجدا ، ويشتركون فى أموالهم وأحوالهم ، فكان مطيع بن اياس ، ويحيى بن زياد الحارثي ، ووالبة بن الحباب ، وابن المقفع يتنادمون ولا يفترقون ، ولا يستأثر أحدهم على صاحبه بمال ولا ملك ، وكانوا جميعا وجهها الاسود ، فلا يرون فيها حسنا، ولا يعترفون الى الدنيا من وجهها الاسود ، فلا يرون فيها حسنا، ولا يعترفون لأحد بفضيلة . وكاو أن مطيع بن إياس مر بيحيى بن زياد الحارثي وحماد الرواية وهما يتحادثان ، فقال لهما : فيما أنتما ؟ قالا : في قذف المحصنات وهما يتحادثان ، فقال لهما : فيما أنتما ؟ قالا : في قذف المحصنات قال : أو في الأرض محصنة تقذفانها ؟ »

على أن هذا كله لم يحجب عن سماء بغداد تلك النجوم اللامعة التى أضاءت جنباتها بنور الايمان والعلم ، وكانت حصنا حصينا للدين واللغة العربية أمام موجات الالحاد والشعوبية ، فكان من أئمة الحديث والفقه في العصر العباسي الأول: ابن جريج ، وأبو حنيفة ، ومالك بن أنس ، وأبو يوسف ، والشافعي ، والواقدي ، وأحمد بن حنبل ، ومن ائمة اللغة والنحو: الخليل بن أحمد ،

<sup>(1)</sup> تاريخ آداب اللغة المربية ج ١٪ ع

وسيبوبه ، والكسائمي ، وقطرب ، والفراء ، وابن الأعرابي . ومن رواةأخبار العربوأيامهم وآدابهم وأشعارهم : أبوعمرو بن العلاء وأبو عبيدة معمر بن المثنى ، والأصمعي ، وأبو زيد الانصارى ، والمفضل الضبيي، وخلف الأحمر ، وغير هؤلاء ممن كانوا ذادةعن الدين واللغة أمام هذا التيار الجارف من الانحراف، والذي كانا يحاول النيل من دين العرب ، ولسان العرب . وفي هذا يقــول الدكتور الحوفي (١) : « ان المجون بأشكاله المنوعة لم يكن طابع العراق ، والزندقة لم تكد لتقرب من أن تكون مرضا شبه عام ، بل كان المجون محدودا في دائرة خاصة ، وكانت الزندقة سيمة بضع عشرات من الناس اكثرهم من نسل الفرس ، ولولا قلة عدد الزنادقة والمجان ما سجلت الكتب اسماءهم وأحداثهم ، فمن الخطأ أن نصم العراق في العصر العباسي بأن المجون طابعه ، والزندقة شــــعاره ، وكيف نغفل عن جمهرة الشعب وهم مؤمنون حراص على دينهم ؟ وهِل من الانصاف أن تتجاهل تعقب الدولة للزنادقة وتقتيلهم ؟ وكيف تتغاضيعن آلاف العلماء وهمأصحاب جد وورع سواء منهم علماء الدين ، أو علماء اللغة والأدب ؟ وليس من الصواب أن نصف عصرا ما بالجد المطلق ، ولا أن نصم عصرا ما باللهو المطلق ، وليس من الحق أن نصور مجتمعًا ما بصبغة نفر منه لأن هذا تعميم لايصح أن يتجاوز نظاق التخصيص ، وهؤلاء النفر. الذين اشتهروا في العراق بالزندقة والمجون ماهم الا قلة في المجتمع

<sup>(</sup>١) الجاحظ للدكتور اجمد الحوقي س

الكبير ، قلة منحرفة وسط كثرة لاتشاكلهم في الدين والنزعات والأخلاق ، فمن الظلم للمجتمع العسراقي في العصر العباسي أن نصوره مجتمعا منحلا اباحيا مستهينا بالدين حتى في بغداد نفسها كما صوره الدكتور طه حسين في كتابه «حديث الأربعاء» ولكن الحق أنه كان مجتمعا متعدد الألوان والنزعات ، وكان في بغداد الحاد وزندقة ومجون ، ولكن هذه النزعة كانت أنصل النزعات لونا ، وأقلها عددا ، وشد فوذها كان السبب في شهرتها ، ومعرفة أصحابها ، لأنها خروج عن المألوف ، ومصادمة للمجتمع ، وتبجح بضد المعروف ، ومن شأن الشاذ أن يذيع خبره ويشيع » .

على أننا لانستطيع أن ننكر مع هذا الدفاع الحار عن سمة العصر العباسي وطابعه انه عصر تميز عن العصور التي سبقته بحرية الرأى في العقيدة والأدب، وبالإنغماس في الترف والنعيم الى أبعد الآماد.

#### - 2 -

ولقد استتبع كل هذا تغيرا خطيرا في الحياة الاجتماعية في هذا العصر ، فاذا بنا أمام مجتمع جديد لم يألفه العرب في صدر الاسلام ، ولا في أيام بني أمية ، أيام كان شعارهم التبسط في معاشهم وطعامهم ولباسهم ومسكنهم ، فخرج الناس عن الفهم وعادتهم في المجتمع الجديد ، فابتنوا القصور الشاهقة تحف بها

الحدائق، وتجرى من تحتها الأنهار، ولبسوا الخز والديب اج والحرير، وافتنوا في صنوف الاطعمة والانفاق على المطابخ، حتى صاركل لون من ألوان الطعام خدم عليهم رئيس ، واستأنسوا الجوارح للصيد والطراد، وملئوا دجلة بالحراقات التي تشق الماء بالجواري والقيان ، وتعددت مجالس اللهو والشراب والطرب، ورفعت القباب على مجالس الخلفاء والخاصة ، وزينت جــــدرانها وسقفها بصور من الذهب والفضة ، وتأنق الخلفاء والندماء في تزيين مجالسهم ببسط الديباج وستائر الحرير المطرزة ، وافتنوا في أزياء المنادمة يلبسونها مضمخة بالعطر والأزاهير، وأفسحوا في مجالسهم للخلعاء والمجان والملهين من جميع الأمصار . وشــاع في هذا العصر تسرى الجواري ، وتكاثرهن بما لم يسبق له مثيل، وأصبحت قصور الخلفاء تمتليء بهن من جميع الاجناس والنحل ، فبلغ عددهن عند الرشيد ألفي جارية ، وعند المتوكل أربعة آلاف غير القيان ، وباتوا يتهادون هؤلاء الجواري كما يتهادون الحلي والجواهر ، واصبح شعار العهد هذه الكلمة المأثورة : « عجبت لمن عرف الاماء كيف يقدم على الحرائر ؟ » . ولهذا كان خـــلفاء هذه الدولة من بعد المهدى من أبناء السراري \_ فيما عدا الأمين . فالهادي وأخوة هارون كانت أمهما رومية ، والمأمون أمه فارسية، والمعتصم أمه تركية ، والواثق امه رومية ، والمتوكل أمه تركيب وهكذا ، ومما نكب به هذا العهد نتيجة اختلاط الأمم ،وشيوع

الفساد والانحلال تسرى الغلمان (١) ، والتفنن في تزيينهم وتجميلهم واستخدامهم كالجوارى في قصور الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة ، حتى باتوا يحجبونهم كما يحجبون النساء ، وأصبح كبار الشعراء يشببون بهم في مجالس الشراب واللهو والغناء ، وأصبح الغزل في المذكر غرضا جديدا من أغراض الشعر في ذلك العصير .

« ولم يقتصر هذا الانحلال على الموالى (٢) ، لأن أبناء العرب بحكم الاختلاط ـ قد فقدوا شخصياتهم ، وصاروا وأبناء الأمم المذكورة سواء ، ثم أقل من السواء ، وأصبحوا يحاكونهم محاكاة المغلوب للغالب ، فانغمسوا في شرورهم غير مبالين ، وتعودوا من عاداتهم ماكانوا عنه مبعدين ، ولقد ولد هذا الاندفاع الشديد في تيار الحضارة تقديسا للماديات ، اشباعا للنهم والجشع ، فأحب

<sup>(</sup>۱) من أقبح أسباب التهتك في ذلك المصر تسرى الفلمان ، ونظرا لسكثرة تردد الشعراء على مجالس الانس والطرب أصبحت تلك العادة أكثر شيوعا فيهم ، وبلغ من مجونهم أن يشترك بضعة رجال منهم في عشق غلام ، وقد يتوسط الشاعر في المصالحة بين عاشقين لا سلاح ذات البين ، ويفعلون أقبح من ذلك في مجالسهم كما كانوا يفعلون في بيت أسماعيل القراطيسي الكوفي ، حيث كان يجتمع عنده أبو نواس وأبو العتاهية ومسلم بن الوليد وحسين الخليع، حيث يعكفون على الخلاعة والشراب . الأغاني ج ٩ – ١٩٨ ، ج ١٢ ـ ٥٠١، ويقول جورجي زيدان : أذا أعملت الفكرة فيما لحق بعض الخلفاء وأمراء من الفساد لرأيته راجها إلى من يتولى تربيتهم من الخاصة أو الشعراء ، فجفر أبن المنصور أفسده مطبع بن أياس ، والامين أفسده حسين بن الضحاك وأبو نواس ( تاريخ آلاب اللغة المربية ج ٢ ) ه

الناس المال حبا جما ، وانطلقوا وراء الحصول عليه انطلاقا أعمى لايفرق بين حلال وحرام ،فتنوعت طرق السلبوالابتزاز ، وانتشرت حيل الغش والخداع ، وأصبحت الرشوة عاملا فعالا من عوامل نيل الغرض ، واقتناء الثروات » .

يقول الدكتور الحوفى (١) عن الحياة الاجتماعية فى هذا العصر ولاشك في أن هذه الحضارة جرت معها أنواعا من الشرور والمفاسد ، فضعفت اخلاق كثير من الناس ، واشتد شره بعضهم الى المال يجمعونه من طرق الحلال وطرق الحرام ، وتنوعت وسائل الغش ، وذاعت الرشوة ، حتى ان الخلفاء كانوا يصادرون أموال الوزراء والولاة من حين الى آخر لأنهم جمعوها من الرشوة وما شبهها » .

ولقد دفع حب المال شعراء هذا العصر الى الاسراف فى المديح اسرافا تجاوزوا به حد الذوق ، وخرجوا به عن المألوف عقد الشرعا ، وأصبح شعارهم هو التكسب بالشعر ، وجمع الثروات عن طريقه، وانتجاع كل من يرون فيه بارقة أمل تدنيهم من مطامعهم ولو كان فى أقصى الأرض ، حتى عدت ثروات بعضهم بالآلاف : ذكن صاحب الأغانى (٢) : «أن سلما الخاسرخلف ثروة مقدارها خسونا ألف دينار ، ومن الدراهم ألف ألف درهم غير الضياع ، وأن مروانا ابن حفصة بلغت جوائزه مرارا مائة الف دينار ، وأن البحترى قد

<sup>(</sup>١١) الجاحظ للذكتون أحمد الحوفي .

<sup>· 11 = (1)</sup> 

فاض كسبه وزاد حتى كان يركب فى موكب من عبيده وغلمانه ، ومثلهم فى هذا بقية الشعراء ، هذا غير مبذريهم الذين كانوا يفوقونهم كسبا وثراء ولكنهم لايبقون على شىء ، كأبى نواس(١)»

ولقد فتح كل هذا أمام اللغة العربية: نثرا وشعرا آفاقا جديدة لم يكن يرتادها اللسان العربي فيما سبق ، فكثرت الأغسراض وتنوعت ، وتشعبت الدواوين واستحدثت لها لغبة تناسبها ، وتطورت المعاني والأفكار والألفاظ والأساليب ، فزاد شسيوع المعاني الدقيقة ، والافكار الطريفة ، والاخيلة الرائعة ، وكثر الاقتباس من الكتاب والسنة والحكم والامثال ، وجنح الاسلوب الى التهويل والغلو والتفخيم والمبالغة جريا على عادة الفرس، ورقت

<sup>(</sup>۱) ان هذه الثروات التي تدفقت على الشعراء في ذلك العصر تدل على ما كان الشعر من مكانة كبرة في المجتمع العبامي ، حتى بلغ من شغف النساس بالشعر أنهم نقشوه على جدران منازلهم وانديتهم ، وعلى قصوص خواتهم ، وكتبوه في صدور مجالسهم ، وعلى القباب والمستنظرات والابواب وطرزوه على الستائر والطنافس والكلل والأسرة والوسائد والمرافق والقاعد ، وعلى ألقناني والاقداح والكاسات والارطال والجامات وسائر آنية الفضة والدهبوالصيني ، ونقشوه على العبدان والمضارب والسرنايات والطبول والمسازف والدفوف ، وزينوا به ألتياب قطرزوه على ذيول الاقمصة والأعلام ، وطرز الاردية والاكبام، وعلى العصائب ومشاد الطور والزناني والتكك والمناديل والمداب والمسراوح ، وعلى العبين الجبين على الجبين على الجبين والخد والاقدام والراح ، منقوشا أو مطرزا أو مكتوبا أو منسوجا . . . (تاريخ توجهت رأيت الشعر منقوشا أو مطرزا أو مكتوبا أو منسوجا . . . (تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدن ج ٢ سـ . . . ) .

الألفاظ وسهلت دون اسفاف ، وتأنق الكتاب والشعراء في صوغها والبعد بها عن كل مهجور ، وغزت بعض الكلمات الفارسية السنة الكتاب والشعراء فاستخدموها في العديد من أغراضهم ، وظهرت أوزان جديدة لم تكن مألوفة من قبل في الشعر العربي ؛ كالمقتضب والمضارع والمتدارك والمهتد ، فهذا شاعر ينظم نفثاته في وزن من هذه الأوزان وهو المهتد فيناجي هواه ويقول :

قد شــــجانی حبیبی واعتـــرانی ادکــار لیتـــه اذ شـــجانی ما شـــجتنی الدیــار

ويترنم مسلم بن الوليد بهذا الوزن الجديد حين يقول:

يأنها المعمود قد شفك الصدود فأنت مستهام حالفك السهود

وهي قصيدة طويلة يرجع اليها في ديوانه .

وجددوا في القافية : فاستحدثوا النوعين المعروفين باسم المؤدوج والمسمط ، ويتألف الأول من شطرين على قافية ثم من شطرين آخرين وهكذا ، ويتألف الثاني من بيت مصرع ، تليه أربعة اقسام أخرى على غير قافيته ، بل ذهب بعض المؤرخين (١) الى أن المواليا ـ وهي من فنون الشعبى ـ بدأت في هذا العصر المواليا ـ وهي من فنون الشعبى ـ بدأت في هذا العصر

<sup>(</sup>۱) من مؤرخي الادب العربي من يزى هذا الرأى كالمدكتون شوقي ضيف في كتابه الفن ومذاهيه في الشيور العربي و

الذي اشتهر بالتجديد والابتداع والخلق، وحملوا على الأساليب القديمة في الشعر، ونددوا بوصف الطلول والدمن، ودعوا الى التحرر من القيود والتقاليد.

\_ 0 \_

هذه هى ملامح العصر الذى مهد لظهور محمد بن عبد الملك الزيات أديبا فكاتبا فشاعرا فو زيرا ، والذى أظله بظله حتى شب عن الطوق ، واتصل بالحياة من حوله ، فنهل من مواردها ، وارتوى من معينها ، وعاش فى غمارها ، يتنقل كالطائر الغرد من فنن الى فنن ، ويمضى من دوحة الى دوحة ، ويدور حول الأزهار المؤتلقة كالفراشة الطروب ، ترشف من كلرحيق معسول ، وترف بجناحيها بين مختلف الخمائل اليانعة ، وتهفو الى كل زهرة ناضرة !

لقد بدأ شبابه يتفتح في عصر الرشيد، فنعم بهذا العصر الذهبي عن ادراك ووعى ، وراح ذهنه الذكى ، وعقله المتوقد يكشفان له عن مستقبله الزاهر في هذه الدنيا العريضة في بلاط الخلفاء ، فأخذ يتطلع الى المجد ، ويندفع اليه في حماس قوى \_ كأنما ينطق من اهابه \_ وجاس خلال بغداد وهي تعج بكل غريب وتموج بالعلماء والفقهاء والفلاسفة والكتاب والشعراء والخلعاء والماجنين ، ثم وهي تضطرب بكل هذه الثقافات التي تفجرت فوق أرضها ، لينساب منها فيض من الثقافات الجديدة ، والأف كار المولدة ، والاتجاهات الحديثة ، في كل نواحى المعرفة ، واستطاع المولدة ، والاتجاهات الحديثة ، في كل نواحى المعرفة ، واستطاع

ابن الزيات بشراء أبيه وجاهه وماله ، أن يكشف الستار عن كل مفاتن بغداد، وأن يزيح النقابعن وجهيها الجاد والعابث ، فأخذمن نعيم الحياة بنصيب ، ومن جدها بنصيب ، حتى اذا استوفى حظه من كليهما بدأت تواتيه الشهرة فيما تخطه يراعته ، أو يجرى به لسانه من قريض ، واذا هو بحلق مع كبار الشعراء والكتاب في مسارى خيالاتهم ، ومطارح أهوائهم ، وآفاق تفكيرهم ، ثهيزاحمهم ممنكب عريض ضخم في دنيا خواطرهم ، كما زاحم السياسيين في مناصب الوزارة ، ويتربع على عرشها طوال حكم المعتصم والوائق وأوائل حكم المتوكل ، مما لم يسبقه الى مثله كاتب أو وزير .. حتى كانت نهايته المحزنة!!

## الفصل لث أنى مؤلده ونش<sup>ث</sup> أنه

كان من الطبيعى أن تتأثر نشأة ابن الزيات بروح ذلك العصر الذى أبنا ملامحه ، فتنعكس على حياته ، وتلمح فيها انطباعات عصره قوية واضحة . فلو أن الأمور سارت فى مجراها الطبيعى دون أن يتأثر ابن الزيات بما كان عليه ذلك العصر ، أو لو أنه ظهر فى عصر آخر لاتسوده هذه الملامح القوية التي طبعت العصر العباسي بطابعها لما خلدته كتب التاريخ أدبيا ، فشاعرا ، فوزيرا ، ولنهج منهج آبائه وأجداده فى مزاولة التجارة ، ولضاع فى زحمة الحياة كما ضاع كثير من التجار فى عصره ، مكتفيا بالاشراف على تجارة أبيه فى الكرخ ، أو بجلب الزيت من مواضعه ليصرف فى بغداد على تجارها ، كما كان يفعل ابوه عبد الملك وجده أبان .

ولكن ماذا حدث ؟ لقد رأيناه يدافع أباه مدافعة شديدة حين أراده على ان يسلك مسلك آبائه وأجداده في احتراف التجارة ، وأن يتفرغ لها كما تفرغوا ، فلا يشغله عنها شاغل من الجسرى وراء الكتاب والأدباء والعلماء ، أو يصرفه عنها صارف من شغف بالشعر والأدب . وقف محمد بن عبد الملك الزيات صلبا عنيدا

أمام والده حين أنكر عليه تردده على أرباب الكتابة في بلاط المأمون فمالانت قناته ،ولا ضعفت عزيمته ،ولا استجاب لرجاء أبيه ،وذلك لأن تيار العصر كان جارفا ، فاكتسبح أمامه هذه النصائح التي أسداها اليه أبوه ، وبعض اليه حرفة التجارة ، وحبب اليه حرفة الأدب والكتابة والشعر ، استجابة لنداء عصره .

وَيَرُوى لنا صاحب الاغاني (١) فيما يرويه ماجــرى بين ابن الزيات وابيه من حوار في هذا الشأن وكيف قامت الحجة لابن الزيات على أبيه ، فتركه وشأنه ، بشق طريقه في عالم الكتــابة والأدب، فيقول: « وكان أبوه \_ يقصد محمد بن عيــــد الملك الزيات - تاجرا من تجار الكرخ الماسير ، فكان يحثه على التجارة وملازمتها ، فيأبي الا الكتابة وطلبها ، وقصد المعالى ، حتى بلغ منها أن وزر ثلاث دفعات ـ وهو أول من تولي ذلك ـ قالحدثني عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات ، قال : كان جدى موسرا من تجار الكرخ، وكان بريد من أبي أن يتعلق بالتجارة، ويتشاغل بها ، فيمتنع من ذلك ، ويلزم الأدب وطلبه ، ويخاطب الكتاب ، ويلازم الدواوين ، فقال له ذات يوم : والله ما أرى ما أنت ملازمه ينفعك ، وليضرنك ، لأنك تدع عاجل المنفعة وما أنت فيه مكفى ، ولك ولأبيك فيه مال وجاه ، وتطلب الآجل الذي لا تدري كيف تَكُونُ فيه . فقال : والله لتعلمن أينا ينتفع بما هو فيه ، أأناأم أنت ؟.

<sup>(1)</sup> الاغاني : ج - ١٠ - ٢٦ طبعة الساسي ،

ثم شخص الى الحسن بن سهل بفم الصلح (١) ، فامتدحه بقصيدته

كأنها حين تنئي خطيوها

أخنس موشى الشوى يرعى القلل فأعطاه الحسن عشرة آلاف درهم ، فعاد الى أبيه ، فقال له أبوه: لا ألومك بعدها على ما أنت فيه » .

ولم يكتف ابن الزيات بهذه الآلاف بل تطلع الى ماهو أبقى من المال وأخلد ، فيحدثنا ميمون بن هارون :(٢) أن ابن الزيات لما مدح الحسن بن سهل ووصله بعشرة آلاف درهم طلب أن ينشده قصيدته التي يقول فيها:

لم امتدحك رجاء المال أطلبه الكن لللسنى التحجيل والغررا وليس ذلك الا أنني رجيل الأأقرب الوردحتي أعرف الصدرا

بهذا الاستهلال البارع بدأ محمد بن عبد الملك الزيات حياته الأدبية، بدأها بداية موفقة ، استطاع أن ينتزع بها من أبيه موافقته بل استطاع أن ينتزع بها اعجابه ، فأعفاه من شئون تجارته ، وبعد به عن ميدانها ليتفرغ لأدبه ، رغم ماكانت تدره التجارة في ذلك العصر من أرباح تفوق الحصر ، وتكفل لصاحبها رغد العيش ونعيم

<sup>(</sup>۱) وردت هذه القصيدة في ديوان ابن الزيات في مدح الفضل بن سهل وتبعه في ذلك صاحب كتاب أمراء البيان ج الع

<sup>(</sup>۲) الاغاني ج ۲۰ 🕫

الحياة . وهكذا انتصر ابن الزيات في هذه المعركة ، لأن روح العصر كانت تشده الى هذا الاتجاه ، ولأن المكانة المرموقة التي كان ينعم بها الأدباء والشعراء والعلماء في بلاط الخلفاء قد بهرت أبصاره ، فخاض غمار هذه الحياة الأدبية ، واقتحم دروبها ، وأخذ يصعد درجات المجد الأدبى بعيدا عن حرقة الآباء والأجداد .

وابن الزيات نشأ في بيت واسع الثراء ، عريض الجاه ، فقد أجمعت الحصادر على أن أباه كان من وجوه تجار الكرخ ببغداد، ومن مياسيرهم ، وانه كان يتولى تزويد بلاط المأمون بما يلزمه من الفساطيط والجمازات ، وبما تحتاجه مطابخ قصره من أشياء فهو بلغة عصرنا كان متعهد قصور الخلافة يمدها بكل ما يلزمها و وناهيك بما كان يلزم قصور الخلفاء في ذلك العهد، فكان عبد الملك لهذا كله مرموقا بين تجار بغداد ، معدودا من سراتهم.

وقد ولد محمد في قصر أبيه بالكرخ ، وهو كرخ بغداد الذي أمر المنصور بانشائه ، لتنتقل اليه كل أنواع التجارة ، فنما على طول الزمن ، حتى أصبح مركز التجارة في بغداد ، وموطن كبار التجار ، ولانشاء هذا الكرخ قصة طريفة ، أوردها ياقوت في معجمه حيث يقول : « لما ابتني المنصور مدينة بغداد أمر أن تجعل الأسواق في طاقات المدينة ، ازاء كل باب سوق ، فلم يزل علىذلك مدة حتى قدم عليه بطريق من بطارقة الروم رمىولا من عند الملك،

فأمر المنصور الربيع أن يطوف به المدينة حتى ينظر اليها ، و تأملها ويزي سورها وأبوابها ، وما حولها من العمارة ، ويصعده السور حتى يمشى من أوله الى آخره ، ويريه قباب الأبواب والطاقات وجميع ذلك . ففعل الربيع ما أمره به ، فلما رجع الى المنصور قال له : كيف رأيت مدينتي ؟ قال : رأيت بناء حسنا ومدينة حصينة الا أن أعداءك فيها معك ، قال له : من هم ؟ قال : السوقة ، بو افي الجاسوس من جميع الأطراف ، فيدخل الجاسوس بعلة التجارة والتجار هم برد الآفاق • فيتحسس الأخبار ، ويعرف ما يريد، وينصرف من غير أن يعلم به أحد ، فسكت المنصور . فلما انصرف البطريق أمر باخــراج السوقة من المدينة ، وتقــدم الى ابراهيم ابن حبيش الكوفي وخراش بن المسيب اليماني بذلك ، وأمرهما أن يبينًا مابين الصراة ونهر عيسى سوقًا ، وأن يجعلها صفوفًا ، ورتب كل صف في موضعه ، وقال : اجعلا سوق القصابين في ا آخر الأسواق ، فانهم سفهاء ، وفي أيديهم الحديد القاطع ، ثم أمر بأن يبنى لهم مسجد يجتمعون فيه يوم الجمعة ولا يدخلون المدينة ، ثم اتسعوا بعد ذلك في البناء والأسواق » .

فى هذا الكرخ ولد ابن الزيات ، وفى قصر والده تفتحت عيناه على الحياة لأول مرة ، واستهلها صارخا كما بسبتهلها كل مولود ، فتلاشت صرخات الوليد بين معالم السرور بمقدمه ، وذابت بين ضحكات الفرح والابتهاج باستقباله ، وأمضى محمد فى قصر أبيه طفولة سعيدة : طفولة مدللة فى أحضان الشراء

والنعمة ، محـــوطة بكل أنواع الرعاية والعطف ، تجــد كل ما تشـــهى ، وفوق ما تشـــهى ؛ لأنها طفولة فوق مســــوى الطفولات على عهده ثراء وجاها وحــــبا

ونحن \_ مع اغفال المؤرخين الحديث عن طفولته \_ نرجح أنّ عبد الملك كان يرعى ابنه في هذه الفترة رعاية الوالد الحريص على مصلحة ولده ، وأن عينه لم تغفل عن تأديبه وتهذيبه ، ليؤهله لمهنة التجارة ، وأن ثراءه الواسع العريض مكنه من هذه الرعاية، فاستقدم له المؤديين والمعلمين ، بعلمونه الخط والقراءة والحساب في البيت ، على سنة الخلفاء والكبراء في تربية أولادهم ، دون أن يجشم ابنه مئونة التردد على هؤلاء المعلمين في منازلهم أو يجشم ابنه مئونة التردد على هؤلاء المعلمين في منازلهم أو مساجدهم ، حتى اذا شب عن الطوق ، وأتقن القراءة والكتابة ، انظلق على سجيته يرتاد دواوين الحكومة ، ويلازم كبار الكتاب، ويشدو بالشعر ، وترك ما كان أبوه يؤهله له من ممارسة التجارة، وحذق فنونها .

ولقد أغفلت مراجع التاريخ السنة التي ولد فيها محمد ابن عبد الملك الزيات. ولكننا نرجح أنه ولد في سنة ١٧٣ هجرية ( ٧٨٩ ) ميلادية . أي بعد خلافة الرشيد بثلاث سنين ، ووجب الترجيح أن ابن الزيات تولى الوزارة لأول مرة للخليفة المعتصم سنة . وكانت سنه اذ ذاك سبعا وأربعين سنة على ما ورد في بعض المصادر ، فيكون مولده ـ ان صح هذا القول ـ

فى عام ١٧٣ هجرية ، وعاش حتى نكب فى خلافة المتسوكل عام ٢٣٣ هجرية ( ٨٤٧ ) ميلادية . فيكون قد قطع مرحلة الحياة فى ستين عاما هجريا ، أو ثمانية وخمسين عاما بالحساب الميلادى .

أما اسمه بالكامل فهو محمد بن عبد الملك بن أبان بن أبي حمزة الزيات ، ويكنى أبا جعف ر ، وغلب عليه لقب الزيات لأن جده أبان كان يتجر في الزيت ، فيجلبه من مواضعه الى عاصمة الخلافة ، فظل هذا اللقب ملازما له ولذريته من بعده ، كما لازم أباه وجده . وكان جده أبان هذا من أهل جبل ، من قرية بها يقال لها (١) دسكرة من النهـروان الأسفل ، وقد اســـتطاع أبان أن يؤسس تجارة كبيرة في الزيت وغيره من السلع ، وأن يهجر قريته دسكرة الى بغداد ، ليكون قريبا من مركز تصريف تجميارته وورث عنه شئون هذه التجارة ابنه عبد الملك ، الذي اتسعت أعماله التجاربة في الكرخ ، وأصبحت له \_ كما سبق \_ علاقات تجارية بقصور الخلفاء والأمراء . وقد كان يستعده أن يتولى شئون هذه التجارة من بعده ولده محمد، لولا أن مناصب القصور قد جذبت اليها محمدا ببريقها ولألائها ، فآثر أن يتحصن لها بالعلم ، ويتسلح بالأدب، ويبرأ من التجارة . ولذلك نرى محمدا \_ وهو في شرخ الشباب \_ يشغف بمصاحبة العلمياء ، وملابسة أرباب الكتابة في أعظم دواوين الدولة في عهد المأمون ،

<sup>(</sup>١) وفيات الاعيان ع ٤ . الاغاني ج : ٢٠ ، ومعجم الشعراء للمرزباني ه

كعمرو بن مسعدة ، وأحمد بن يوسف ، وسهل بن هارون ،والفتح بن خاقان ، وطاهر بن الحسين ، والجاحظ ، وأضرابهم . وأصبح الديوان مدرسته التي يختلف اليها بعد أن تعلم القراءة والكتابة . وعرف في هذا الديوان \_ كما يقول صاحب كتاب امراء البيان \_ « معاملات الحكومة ، وأصولها في سياسة الملك ، وكتب كتبا ، وشاهد الكتاب يكتبون ، وأرهف حسه ، وهذب نفسه،منذ ألفى في روعه أن يكون ذات يوم صاحب شأن في الدولة » . وكســا صاحب كتاب عصره وأخذ عنهم صاحب أيضا علماءه فى اللغسة والأدب والرواية ، كأبي عبيدة ، والأصمعي، وأبي زيد الأنصاري، والكسائي، والفراء، والخليل، وقطرب، حتى أصبح حجة في اللغة يحتج برأيه ، ويأخذ به علماء اللغــة « ذكر ميمــون (¹) المعتصم، كان أصحابه وجلساؤه يخوضــون بين يديه في علم النحو ، فاذا اختلفوا فيما يقع فيه شك ، يقول لهم المازني : ابعثوا الى هذا الفتى الكاتب \_ يعنى محمد بن عبد الملك \_ اسألوه ، واعرفوا جوايه ، فيفعلون ، فيصدر الجواب من قبله بالصدواب الذي يرتضيه المازني ، ويقفهم عليه » .

ومثل ابن الزيات في ذكائه الحاد ، وحسه المرهف ، لا يغيب عن خاطره ما وصل اليه الكتاب من رفيع المناصب ، وما ألقت به اليهم الكتابة من أزمة الأمور ، ومقاليد الحكم . فلقد « وصل

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، وفيات الأغيان ج: ؟

الكتابة (١) الى أرفع المنازل بعد الخلافة ، وألقيت اليهم الأعنة فى سياسة الدولة ، وأحس الخلفاء بشدة الحاجة اليهم ، فاعتصموا بهم فى النوازل ، وتركوهم يتصرفون عنهم فى الوعد والوعيد ، والنقض والابرام ، ونظر الناس الى هذه المكانة نظرة التقديس والاجلال ، فصاروا يسمعون من الكتاب من يقول :

ولى فقـــر تضحى الملوك فقـــيرة اليهـــا لدى أحداثهـا حين تطـرق

ولعظم مهمة الكتاب عنوا بالتبحر فى الأدب، والتفقه فى كل ما يتصل به من علم، حتى يكونوا أكفاء لما يندبون له، وحتى يقعوا من الخلفاء والملوك الموقع المرضى عنه»

وابن الزيات رجل طموح ، لم تلهه مكاسب التجارة ، وعاجل أرباحها عن بريق المناصب ، فعمل على أن ينشىء نفسه هذه النشأة التي تؤهله لأن يكون كاتبا من الكتاب الذين تزدان بهم مناصب الحكم ، وتحرص عليهم الخلافة . ومع تردده على الدواوين منذ أيام المأمون ، وملازمته لكبار الكتاب ، يأخذ عنهم ، ويكتب لهم ما يريدون ، فقد استطاع أن يظفر في قصر الخلافة أيام المعتصم باحدى وظائف القصر ، وان كانت لا تمت الى الكتابة بسبب ، وانما اعتبرها محمد بن الزيات سلما الى ما يبغيه من أرقى المناصب . يؤيد هذا ما أورده المرزباني في ما يبغيه من أرقى المناصب . يؤيد هذا ما أورده المرزباني في

<sup>(1)</sup> تاريخ الأدب العربي ج : ١١ م

معجم الشعراء ، اذ يقول: « ان محمدا لم يكن له حظ فى الكتابة (كذا) وكان له فى أيام المعتصم تفقد الدار ، والاشراف على المطبخ » ومثله ما ذكره الطبرى (ا) فى سياق قصة تولى محمد الوزارة ، مما سيرد فى موضعه ، وهو قوله «كان محمد ابن عبد الملك الزيات يتولى للمعتصم ما كان أبوه يتولاه للمأمون من عمل المشمش والفساطيط وآلة الجمازات ، ويكتب على ذلك: مما جرى على يدى محمد بن عبد الملك . وكان يلبس اذا حضر الدار دراعة سوداء ، وسيفا بحمائل ، فقال له الفضل بن مروان : انما أنت تاجر . فمالك وللسواد والسيف . فترك محمد ذلك »

ويبدو من سياق كلام الطبرى أن ابن الزيات كانت تغلب عليه فى بلاط المعتصم صفة التاجر الذى يورد الى القصر ما يلزمه من الفساطيط والمشمش والجمازات ، ولذلك استنكر عليه الفضل ابن مروان أن يلبس الدراعة ، وأن يتمنطق بسيف ذى حمائل ، يينما يدل كلام المرزباني على أنه كان يشغل فى أيام المعتصم احدى وظائف البلاط ، وهى تفقد الدار والاشراف على المطبخ (٢) ، وأيا كان عمله فى بلاط المعتصم فالذى نحرص على اثباته دون شك ، هو أن ابن الزيات قد وصل الى قصر الخليفة ، وأنه شغل فيه

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ج ١٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) يَقُولُ صَاحَبُ أَمْرَاءُ البِيانِ : أَنْ أَبْنُ الزّيَاتُ كَانَ يَتُولَى فِي بَدَءَ أَمْرَةً قَهِـرَمَةً
 الدار ، والقهرمان كلمة فارسية معناها المسيطر الحفيظ على ما تحت يدة في ويشرف على مطبح الخليفة ،

مركزا من المراكز المرموقة ، وأنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من آماله العريضة وماهى الا أيام معدودة حتى كان ابن الزيات من جملة الكتاب في بلاط الخليفة ، يؤيد ذلك ما أورده البعدادي في خزانة (١) الأدب من أنه «كان في أول أمره - قبل توليسه الوزارة - من جملة الكتاب في بلاط المعتصم »

وما ذكره ابن خلكان في قصة تولية الوزارة بعد أحمد ابن عمار من أنه كان من جملة الكتاب

والذي نرجحه للتوفيق بين هذه الآراء المختلفة أن ابن الزيات كان في شبابه قريبا من قصر الخلافة، يشارك كبار الكتاب في أعمال الدواوين ، ويشرف في نفس الوقت على بعض وظائف القصر الداخلية ، وهذا الاشراف هو الذي مكنه من مصاحبة هؤلاء الكتاب والاختلاط بهم ، فأخذ يعد نفسه في هذه الفترة لهمة أسمى ، ومنزلة أكبر ، ودفعته حياة القصور في مجراها الذي خطته بد القدر له ، فشق طريقه فيها ، تؤازره نعمة موفورة متوارثة ، ويؤيده حسب ركين مكين ، ويزكيه ذهن متوقد ، وحس مرهف ، وذكاء حاد ، واستطاع بكل هذه الأسلحة أن ينهل من موارد المعرفة التي فاضت بها بغداد في عصره ، وأن يستمع الى كبار العلماء في مختلف فنون الثقافة ، فيشبع نهمه الى العلم ، ويروى ظمآه الى كل جديد من المعرفة ، وأصبح حجة في اللغة ويروى ظمآه الى كل جديد من المعرفة ، وأصبح حجة في اللغة والأدب ، يركن الى رأيه أمثال المازني كما تقدم ، ويعتد برأيه في

<sup>(</sup>۱) ج (۱

مجالات الأدب، وبات كاتبا مرموقا بين كتاب الدواوين ، وأخذ في هذه الحقبة يعالج قرض الشعر ، ويشدو به في كشير من المناسبات ، ودار مع كبار شعراء عصره في الفلك الذي يدورون فيه ، وتناول كل الأغراض التي تناولوها ، وغني كما يتغنون بالخمر والشراب ، والقصف والطرب ، والهجر والوصال ، والحب والحنين ، والرضا والعتاب ، والمدح والهجاء ، لا عن محاكاة وتقليد ، بل عن ممارسة حقيقية لكل هذه العواطف ، لأنه ذاب في مجتمعه ، وعاش فيه بكل أحاسيسه ، وأقبل على دنياه اقبال المفتون بكل ما فيها من جمال وسحر ، وثقافة وعلم ، تستقبله مجالس اللهو والشراب ، كما تفتح ذراعيها له مجالس الثقافة والحد .

وديوان ابن الزيات مرآة صادقة لهذه الفترة التي عاشها في بغداد قبل أن يلى الوزارة ، فتلمس فيه صورا من حياته المختلفة ، وتشهد ألوانا من هذه العواطف التي كانت تزخر بها نفسه ، فيفيض بها لسانه شعرا يسجل فيه هذه الخطرات فشعره في الغزل والنسيب يدل دلالة قوية على مشاركته لعصره ، واستمتاعه بكل مباهجه ، وشدة حه (١) للمرأة ، وهيامه بها ، بل خضع لمؤثرات العصر حتى في الغزل بالمذكر ، وكذلك شعره في وصف

<sup>(</sup>۱۱) بيدو هذا واضحا من قوله :

الخمر ومجالس الشراب يكاد يبلغ من الجودة والصدق منزلة شعر كبار الشعراء في عصره . ونحن نورد فيما يلي أمسلة من شعره تدل على أنه لم يكن يحاكي فيما بقول غيره أو يقلده ، وانما هو يصور حياته أدق تصوير وأبلغه .

فمن غزله:

اذا الناس كانوا في الأحاديث والمني خلوت بنفسى فيك من بينهم وحدى أحيد بنفسى عنك عمدا وفي الحشا اليك عيون ما برحن عن القصد فيا من بكفيه حياتي وميتتي ومنتي ومن ليس لي منه والأمت من بد أرحني من نفسى بموت معجل فديتك أو نائي الفؤاد من الجهد

\*

والديوان مملوء بكثير من هذا الغزل ، بعضه عف ، وبعضه تكشفت عنه الحجب والأستار فبدا غزلا عاريا مكشوفا .

ومن غزله الذي بلغ من الجودة حدا يضع ابن الزيات في مصاف كبار شعراء الغزل قوله:

ولو أن ما ألقى من الوجد ساعة بأجب ل رضوى هدمتها صخورها ولو أن ما ألقى من الوجد سباعة بركنى ثبير ما أقام ثبيرها ولو أننى أدعى لدى المدوت باسمها لعاد لنفسى باسم ربى نشورها وانى لآتى الشيء من غير علمها فيخبرها عنى بذاك ضميرها وقد زعمت أنى سمحت لغيرها بوصل ، ولا والبدن تدمى تحورها

وهذا كله دليل قاطع على أن ابن الزيات قد استمتع بشبابه، وبلغ به ما بلغه شباب عصره من عكوف على اللذات، وانتهاز للمتع، وأنه ترك لقلبه العنان يتعلق بكل حسناء، ويهفو الى كل ذات سوار تعترض طريقه، وأنه كان لا يدارى هواه، ولا يقتصد في نزواته. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن ابن الزيات كان بعشق جارية من جوارى القيان، فبيعت من رجل من أهل خراسان، فأخرجها، فذهل عقل ابن الزيات حتى غدى عليه، ولما أفاق أنشأ بقول:

يا طول ساعات ليل العاشـــــق الدنف وطـــول رعيــــه للنجم في الســـدف ماذا توارى ثيبابى من أخى حرق كأنما الجسم منه دقة الألف ما قال يا أسفا يعقوب من كمسد الا لطول الذى لاقى من الأسف من سره أن يرى ميت الهوى دنفا فليسستدل على الزيات وليقف

ولم يفت ابن الزيات أن يسهم فى هذه البدعة الجديدة ،التى طغت على أكثر شعراء عصره ، فراح يتغنى بالغزل فى المذكر ، ويشبب بالغلمان .

أما خمرياته التي وردت في شعره فتدل على مشاركة ابن الزيات في مجالس الشراب في عصره ، وقد بلغ أحيانا من دقة الوصف مبلغ النواسي الذي أدركه وتأثر به في هذا النوع من الشعر ، فأنت ترى شبها قويا بين شعر ابي نواس (١) وشعر ابن الزيات في وصف الخمر ، والتغني بمجالسها ، فاذا قال النواسي: والراح طيبة وليس تمامه الابطيب خلائق الجلس واذا جلست الى المدام وشربها فاجعل حديثك كله في الكاس

قال ابن الزيات في مثل هذا المعنى:

منقيا لمجلسنا الذي جمعت به طرف الحديث وطاعة الجلاس

<sup>(</sup>١) توفي أبو نواس عام ١٩٨ هجرية وابن الزيات في الخامسة والعشرين ه

واذا قال النواس:

كرخية قدعتقت حقبسة فلم بكد بدرك خسسارها دارت فأحيث غمير مسذمومة والخمر قد نشربها معشب

قال أبن الزيات فيما يشبهه:

وصلحباء كرخيسة عنقة فلم يبق منهما سسوى لونها كأن خيالا لدى كأسها ترى بالنسوهم لا بالعيســـا كف أني من ذوقهـــا شــــمها

حتى مضى أكثسر أجزائه أ منها سنوى آخر حوبائها نفوس حراها وأنضسائها ليسوا اذا عدوا بأكف ائها

فطال بها في الدنان الطيل ونكهـــة ربح بهـــــا لم تزل يدق عن الطرف مالم يجل ن وتشرب بالقول لا بالعمل فرحت أجــر ثيـــاب الثمـــل

وابن الزيات في التغني بالخمر والشراب، لا يقنع بالقول، والتأثر بشعراء عصره ، وانما هو يعيش هذه الحياة العابثة حقا ، ويستمتع بما في بغداد من مباهج العيش ، ويستوفي نصيبه من متع الحياة ، الى جوار حياته العقلية الخصبة في مجالس الكتاب والعلماء ورجال الأدب واللعة .

ونستطيع كلما أوغلنا في تتبع شعر ابن الزيات في ديوانه أن نقف على دقائق حياته في هذه الحقبة ، وأن نلم بشيء من أخلاقه وطبائعه ، فلم يكن ابن الزيات كبقية الكتاب حين كان يتردد على دواوين الخلفاء ، بل كان يحب أن يمتاز عليهم ، وينفرد من دونهم بملسه ومركبه ، فكان يلبس كما قال الطبرى دراعة سوداء، وسيفا له حمائل ، وهو يتولى أعمال المطبخ في قصر الحلافة الى جانب عمله في الكتابة ، حتى لفت اليه انظار الوزير الفضل ابن مروان ، فقال له - كما ذكرنا - انما أنت تاجر ، فمالك وللسواد والسيف ؟ وكان يركب في ذهابه الى القصر وعودتهمنه برذونا أشهب ، يروى صاحب الأغاني (١) أنه لم ير مثله فراهة وحسنا ، فسعى به محمد بن خالد الى المعتصم ، ووصف له فراهته ، فبعث المعتصم اليه ، وأخذه منه ، ولم يستطع ابن فراهته ، فبعث المعتصم اليه ، وأخذه منه ، والنزول عن برذونه ، ولكنه لم يستطع أن يمنع شيطان شعره من البكاء على هذا البرذون ، فأتبعه بتلك القصيدة التي يقول فيها :

كيف العزاء وقد مضي لسبيله

عنا فودعنا الأحم الأشهب

دب الوشساة فأبعدوك وربمسا

بعسد الفتى وهبو الأحب الأقرب

وشيء آخر نراه في شعر ابن الزيات يدل على ما كان يتمتع به من روح (٢) ساخرة ، وحب للدعابة والنيل من الأصدقاء ،

<sup>(</sup>١) الأغاني : ج ٢٠٠

<sup>(</sup>٢١) ذهب الى احد القينين قوجد على بابه بردونا وعلم انه باع القينة واشتراه بثمنها فقال:

قينــــــة كانت تفنى مســـخت بـردون ادهــــم هجت بالــــــاباط يوما فاذا القينــــة تلجـــم

حتى عرف فى هذه الفترة بخفة الروح بين أصدقائه ، عكس ما عرف عنه أيام توليه الوزارة من صرامة وشدة ، فهو فى شعره يداعب كثيرا من أصدقائه، ويعمزهم غمزا بثير الضحك والاعجاب، فتراه يداعب أنف صديقه عيسى بن زينب ، ويصفه وصفا ساخرا يذكرنا بأسلوب ابن الرومى فى هجائه ، وكان أنف هذا الصديق يملأ وجهه ، ويشغل حيزا كبيرا من مساحته ، فلم يسلم من مداعبة ابن الزيات له ، وتلمس فى هذه المداعبة خيال الشاعر الخصيب الذي أضفى على شعره ألوانا من السخرية القاتلة التى تدفع الى الضحك من عيسى بن زينب ، ومن أنف عيسى بن زينب !! اسمع الله حين يقول:

یا أنف عیسی جزاك الله صالحة
وزادك الله اشدراقا ومتسعا
حصن حصین وعن لو تنساوله
کسری الملوك أنو شروان لامتنعا
تركت عیسی فما عدی مخاطبة
له وخاطبت أنف طال وارتفعا
وأیت أنف ولم أعلم بصاحه
فقلت: من صاحب الأنف الذی طلعا
قالوا فتی غاب فیسه ، قلت واعجبی
ما ان رأی مثل ذا راء ولا سسعا

## یا ویلکم آخرجوه ، قال ناطقهم هیهات ما ان نری فی نیله طمعا ومن هذه المداعبات ما قاله فی علی بن عثمان:

ماجب لا طبیء بأمنع من زاد علی زمیل صفر لاپ ذاك امرؤ ان أردت كسرته جادت لنا عینه بسكاب

وقد يقسو أحيانا على بعض من كان يصادقهم ، ويمحضهم اخلاصه ووده ، فينقلب عتابه لهم الى هجاء مقذع كقوله :

لقد أخط أت في حبى وفي تكرمة الكلب فما أعجب من فعلى وما أعظر من ذنبي دعاني الجهل أن أقرر ت للخنسزير بالحب

ومع ذلك فقد كان وفيا لأصدقائه ، حفيا بهم ، وتلمس ذلك في قوله لبعض أصدقائه حين علم بعلته :

أعزز على بأن تكون عليه أو أن يكون بك السقام نزيلا ووددت أنى مالك لسهامتى فأعيركنها بكرة وأسها فتكون تسعى سالما بسلامتى وأكون مما قد عراك بديلا وأنا أخ لك أشتكى ماتشتكى وكذا الخليل اذا أجل خليها

على أنه يعود الى نفسه أحيانا وينحى عليها باللائمة لأنها تستمسك بمودة الأصدقاء ، وتتعلق بأسبابهم على حين لا يرى منهم الا الهجر وعدم الوفاء ، وترى ذلك واضحا في عتابه لأحد أصدقائه اذ يقول:

د بــــودة من لا يريدك و واذا مرضت فلا يعــودك غى الفــؤاد له يقــودك و له ـ وما يهــواك ـ جودك

یا قلب و یحسب ک لم ترد یز همو و یغسر ق فی القسبلا حتی متسی ، والی متسی أمسی لغسمیر ک جسوده

وتحس المرارة في قوله:

ما أعجب الشيء ترجبوه فتحسبره.
قد كنت أحسب أني قد ملأت بدي
مالي اذا عبت لم أذكر بصسالحة
وان مرضت فطال السقم لم أعد

وكل هذا راجع الى ما تفيض به نفس الشباعر من احساس مرهف ، وشعور رقيق ، والى ما يعمر قلبه من وفاء وحب ، وانك لتراه يذيب هذا القلب فى زفراته التى أطلقها حين اخترم المبوت جاريته أم عمر ، وخلفت له ابنها صغيرا لم يتجاوز الحلم ، فيبكيها بهذا الشعر الدامى ... :

ألا (۱) من رأى الطفل المفارق أمه بعيد الكرى عيناه تنسكيان رأى كل أم وابنها غدير أمه وابنهان تحت الليل ينتجيان

<sup>(</sup>١)وردت القصيدة كاملة بالديوان .

وبات وحیدا فی الفراش تجیبه بلابل قلب دائم الخفق الفراش فلا تلحیدانی ان بکیت فانما فلا تلحیدانی ان بکیت فانمان أداوی بهدان الدمع ما تریان

كل هذه النفثات الحزينة الصادقة تدل على رقة قلبالشاعر، وشدة تأثره بالنازلات ، وعسيق احساسه بالنوائب .

على أن هذه الرقة كان يمازجها اعتداد بالنفس ، واعتزازا بالشخصية ، وسمو بالكرامة ، يستبين ذلك مما أسلفناه من اهتمامه بملبسه ومركبه ، ومن شعره الذي يفصح عن هذه الخلال ، ويكشف عن الاعتداد بالنفس ، وسعة الحيلة ، والحزم في الأمور ، فهو يقول:

بين الرأى والسوهم وأغشى الدهم بالدهم حموا أنفسهم باسمى فقد أختلس (۱) الطعنة وأغشى القـــوم بالقـــوم وأحســـهم وان غبت وقوله:

راجع الحرم واستفد من خصا لل العجر يوما ان زلت القدمان لم يسىء في الصموت من ذكر الزلم لله في القول عند نطق اللسانا

لا يكن حصنك النمسك بالهم اذا خفت صدولة الحسدان واسع في الحيلة التي تتلفظ الداني الواني الواني

وقد شارك ابن الزيات بشعره في الحياة السياسية أيام شبابه \_ في عهد المأمون \_ وأستطاع أن يصل الى أهدافه ، ويحقق أغراضه ، مستغلا في ذلك ما كان من خلاف بين أمراء البيت العباسي . ونحن نسوق قصة هذه المشاركة ؛ لانها تكشف عن جانب من جوانب حياة ابن الزيات وخلقه ، فهو لا يريد أن يكون مال أبيه وثراؤه غنيمة باردة لأحــد الأمراء العباســـين، فتطوع بشعره ليرد المال على أبيه ، ويحفظ عليه ثروته. تقول() القصة : « أن المأمون لما فرغ من حروبه مع الأمين أرســـل الى العراق أنه قد عهد بالخلافة من بعده الى على بن موسى العلوى، ولقبه بالرضى ، وأمر الناس بترك السواد شعار العباسيين ،ولبس الخضرة وهي شعار العلويين. وكان المأمون مازال بخراسان لم يدخل بغداد ، فعظم هذا الأمر على من ببغداد من العباسيين ووجوههم ، فخرجوا على المأمون ، وأقاموا منصور بن المهدى خَلَيْفَةً ، وَلَقَّبُوهُ بِالْمُرْتَضِي ، فَضَعْفُ عَنِ الْأَمْرِ ، وَقَالَ : أَنْمَا أَنَّا خليفة المأمون ، فتركوه ، وعدلوا الى أخيه ابراهيم بن المهـ دى الأسود، ولقبوه بالمبارك، وكان يقال له التنين لضخامته، ويقال

<sup>(1)</sup> شدرات الدهب لابن العماد الحنبلي ج ، ٢٠٠

له ابن شكلة ، وهي أمه ، وكان أديبا فصيحا شاعرا محسنا ،رأسا الطوسي ، فانهزم جيش ابراهيم ، وهرب على أثر ذلك ابراهيم ابن المهدى واختفى ، وبقى في الاختفاء سبع سنين ، ثم ظفروا به وهو في ازار امرأة ، فعفا عنه المأمون ، بعــد أن أشـــار الجميع يقتله الا يحيى بن أكثم ، فانه قال للمأمون : اجعل عفوك عنـــه خيرا ومكرمة تذكر الى آخر الدهر ، فقبل رأى يحيى ، وأطلف مكرما . وكان ابراهيم بن المهدى \_ أيام خلافته \_ قد اقترضمن أغنياء بغداد وكبار تجارهم مالا يدبر به شئون الخيلافة ، حتى تستقيم الأمور ، ومن هؤلاء الذين اقترض منهم ابراهيم من التجار ـ عبد الملك بن الزيات ، والد محمــد بن عبــد الملك ، اقترض منه عشرة آلاف درهم ، ثم انتهى أمر ابراهيم ، ولم يرد الى الناس ما اقترضه منهم ، ومن بينهم عبد الملك . فتولى محمد عن أبيه مطالبة ابراهيم بالدين ، واستخدم الشعر في هده المطالبة »

ويروى صاحب الأغانى \_ فيما يسوقه من اخبار محمد ابن عبد الملك الزيات \_ هذه القصة بشيء من التقصيل ، ويذكر الشعرالذي قاله ابن الزيات في هذه المناسبة ، فيقول(١) أبو الفرج: «حدثنى عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزيات أن ابراهيم

<sup>(</sup>۱) الأغاني ج: ۲۰ و

ابن المهدى لما وثب على الخلافة اقترض من مياسير التجار مالا، فاخذ من جدى عبد الملك عشرة آلاف درهم ، وقال له : أنا أردها اليك اذا جاءنى مال ، ولم يتم أمره فاستخفى ، ثم ظهر ، ورضى عنه المأمون ، وطالبه الناس بأموالهم ، فقال : انما أخذتها للمسلمين ، وأردت قضاءها من فيئهم ، والأمر الآن الى غيرى ، فعمل أبى محمد بن عبد الملك قصيدة ، يخاطب فيها المامون ، ومضى بها الى ابراهيم بن المهدى ، فأقرأها إياه ، وقال : واللهلئن لم تعطنى المال الذي اقترضته من أبى لأوصلن هذه القصيدة الى المأمون ، فخاف ابراهيم ان يقرأها المأمون ، فيتدبر ما قاله ، فيوقع به ، فقال له : خذ منى بعض المال ونجم على بعضه ، ففعل أبى ذلك ، بعد أن حلفه ابراهيم بأوكد الايمان ألا يظهر القصيدة في حياة المأمون ، فوفى له أبى ذلك ، ووفى ابراهيم بأداء المال أله .

ثم أورد بعد ذلك صاحب الأغاني هذه القصيدة التي نكتفي منها بما يأتي:

وهى قصيدة طويلة ، يرجع اليها في ديوانه ، وفي كتب التاريخ والأدن .

واذا علمت أن المأمون قد تولى الخلافة عام ١٩٨ هجرية ، وأن الأمر قد استتب له في هذا العام ، أدركت أن ابن الزيات كان اذ ذاك في الخامسة والعشرين من عمره ، وكان على صلة بالقصر وكتاب الدواوين ، فهو في هذا الشباب الباكر لم يكن مغمورا ولا مجهولا ، وانما كان يشارك في الحياة الأدبية ، وفي مجالات الشعر ، وفي الأحداث السياسية ، حتى نجح بسلاح مجالات الشعر في استرداد مال أيه المفقود ، وفي مجابهة أمير من أمراء البيت العباسي ، ومطالبته بحق أبيه ، والا شن عليه الحرب بشعره، وأعاد الى ذاكرة المأمون ماضي عصيانه بما في القصيدة من غمرًا صراح لا يخفي على المأمون .

من أجل هذا لجاً إراهيم الى مروءة محمد بن عبد الملك الزيات ، فى أن ينجم عليه المال ، ويأخذ جزءا منه، حيث لا يستطيع أن يوفى به ده ، واستجابت مروءة الشاعر الى رجاء ابراهيم . فقبل المال منجما ، وحس الشعر عن المأمون .

وهذه القصة تدل على ما كان لأدب ابن الزيات من مكانة في ذلك العصر ، وما كان لشعره من أثر حتى في نفوس الأمراء ، وتدل من ناحية أخرى على وفاء محمد لأبيه ، وحرصه على ماله، ومدافعته عن مصالحه المالية والتجارية ، رغم انشاله بالأدب والشعر ، فلم يدع مال أبيه نها للأطماع ، وعرضة للضياع ، لأن

ابن الزيات لم يصل الى ما وصل اليه من مكانة الا بقوة هذا المال ، وبجاه أبيه وثرائه ، فلا غرو أن كان حريصا على هذا المال أن تبدده معامرات السياسيين . وبذلك طبوع ابن الزيات أداته الفنية لتسجيل خطرات شبابه ، وجعل شعره سجلا للأحداث التي مرت به في تلك الفترة .

ولم ينس ابن الزيات في غمار هذه الأحداث التي مرت بهأنَّ يجعل لله جانبا من حياته ، فلم تشعله نزوا تالشباب ، ولا مطامع النفس وآمالها ، ولا طموحه الى ارتفاء المجد ، عن الاتجاه الى الله ، والنزوح الى الأراضي المقدسة ؛ لأداء فريضة الحج ، فقد ذكر صاحب (١) الأغاني: « أن محمد بن عبد الملك الزيات شخص الى الحجاز في أواخر عهد المأمون » . فلم تلهه دنياه عن آخرته، ولم يغفل هذا الجانب الروحي يكمل به دينه ، كما تمت عليمه دنياه . وقد شخص الى الحجاز مرة أخرى أيام وزارته للحج ، وقد تحدث عن ذلك ابن المعتز في طبقات الشعراء فقال : «حدثني محمد بن على البصري قال : كان بين الوزير ابن الزيات وبين أبي حكيمة مودة عجيبة ، وأنس كثير ، فقدم ابن الزيات من مكة ، فجعل الناس يحضرونه للتهنئة ، الا صديقه أبا حكيمة ، فقسالًا بعض الحاضرين: أين صديقك أبو حكيمة ؟ فوصلت من الي ابن الزيات رقعة فيها يُ

<sup>(</sup>۱) الأغاني ج ١٠٠٠

لا تنس عهددى ولا مودتيده واشدت واشدت واشدت الى طلعتى ورؤيتيده الذ ال غبت عنكم فلم تغب كشرة الذ كر ولا تغفدلن هدبتيده التمر والمقل والمساويك والفلعة (١) للنعل وهى منيته فكتب اليه ابن الزيات:

انك منى بحيث ما يطـــرف النـــا
ظـر قربا من تحت دمعتيــــــه
لا والذى زادنى وفضـــــلنى
على صـحابى بطـــول صــحبتيه
ما خنت عهـــدا ولا نســـيتك فى
يوم دعائى ولا هديتيــــــه

ثم حمل اليه ما طلب.

وقد رزق محمد بن عبد الملك الزيات كثيرا من الأولاد ،ورد ذكر بعضهم في كتب التاريخ والأدب ، وروى بعضهم عن أييه بعض أشعاره وحوادثه،وأشهرهم سليمان بن محمد بن عبدالملك، وعبد الله بن محمد بن عبد الملك ، وقد قبض عليهما المتوكل يوم قبض على أبيهما ، وسلمت اليهما جثته حين مات في التنور ، ثم هارون وعبيد الله ، وقد ورد ذكرهما في كتاب الأغاني يرويان

<sup>(</sup>١) الفلمة بكسر الفاء القطمة من السنام و

كثيراً عن أبيهما بعض أشعاره وحوادثه ، ثم ابنه عمر الذي ماتت عنه أمه وهو ابن ثماني سنوات ، وبكاها ابن الزيات بما قدمناه من شعر في رثائها

بقيت بعد ذلك مسألة تسستأهل التحقيق والبحث ، لأنها تتعلق بنسب ابن الزيات وأصله ، هل كان ابن الزيات عربيا خالصا لا تشوب نسبه شائبة من عجبة أو تهجين ، أم كان من هـؤلاء الأعاجم الذين وصلوا الى مراتب السلطان ، وتصدروا وظائف الدولة بما كان لهم من دالة على الخلفاء ، وأثر في اقامة دولة بني العباس ، أم يتحدر من أصول مختلطة متشابكة تجرى فيها دماء الفرس والعرب جنبا الى جنب ، وتمتزج فيها خصائص الخسان ؟؟

لقد روى له المسرزباني في معجب من الشعر ما يدل دلالة قاطعة على أنه يفخر بنسبه الأعجمي، ويسلكه في عداد الأعاجم، فينسب اليه هذين البيتين:

نحن بنـــو الغر المحجــلينا الاعجمــين والمتـــوجينا لنــا الفرومـــــية ما بقينــا بهــا خلقنــا وبهــا ســـمينا

ولم نعشر فى ديوان ابن الزيات ولا فى المصادر الأخرى من كتب التاريخ والأدب على هذين البيتين ، ولا على ما يشبههما من قريب أو بعيد ، ولم نجد له بيتا واحدا يفخر فيه بأرومة أعجمية فى غير ما رواه المرزبانى فى معجمه ، مما يجعلنا تتحفظ أشد

التحفظ في قبول ما رواه المرزباني في نسبة هذين البيتين الى محمد بن عبد الملك الزيات ، ولو أن ابن الزيات كان مغمورا الأصل ، أو مطعونا في عروبته لكثر ذلك في شعر الشعراء الذين تناولوه بالهجو والتجريح – وهم كشيرون – دفعهم الحقال والحسد الى النيل من ابن الزيات ، والتنقيب عن مشالبه ، فلم يجدوا بعد طول المعاناة الا ذمه بحرفة آبائه وأجداده . ولقال هاجم محمد بن عبد الملك الزيات القاضي أحمد بن أبي دواد على ما سيأتي ذكره – وغمزه في نسبه بقصيدته التي يقول فيها :

تأید وادعی القسیدة بشکك فی صحة انتماء أبی دواد الی فهو فی هذه القصیدة بشکك فی صحة انتماء أبی دواد الی قبیلة آیاد العربیة ، فلو کان هناك أدنی شك فی عروبة ابن الزیات لانتهز القاضی أحمد بن أبی دواد هذه الفرصة للنیل من غریمه، ولكال له الصاع صاعین ، وطعن علیه فی أصله ، وشکك فیه کما فعل ابن الزیات ، ولكنه لم یجد ما یعیره به الا لقبه الذی أورثته لیاه تجارة أسرته فی الزیت ، ومع ذلك دافع ابن الزیات عن هذا اللقب اللقب ، ورد علی خصومه بما یفحمهم ، وأشعرهم بأن هذا اللقب لا ينتقص من قدره ولا من حسه ، فيقول:

الزيت لا يزرى بأحسابنا أحسابنا معروفة البيت ولقد دافع صاحب كتاب أمراء البيان عن نسب ابن الزيات وأصله ، وقرر فيما قرره أنه كان عربي الأصل والنسب، لا تشوي و و بنه شائبة ، و هو فى هذا يؤيد ما ذهبنا اليه . و بنة دليل آخر بدعم هذا الرأى ، و هو تلك الصلة الوثيقة التى كانت تجمع بين العجاحظ و محمد بن عبد الملك الزيات ، و تلك العلاقة التى كانت تربط بينهما ، حتى ان الجاحظ فارق بعداد عقب مصرع ابن الزيات ، ولم يهنأ له عيش بعد صاحبه فيها ، والجاحظ للم كما نعلم للمنان من ألسنة الرد على الشعوبية ، والتغنى بمفاخر العرب ، والاشادة بأمجادهم ، فلو ان الجاحظ لم يكن على ثقة من عروبة ابن الزيات لما تفيا ظله أيام وزارته ، ولما لازمه طرال مدة حكمه ، ولما أهدى اليه كتاب الحيوان ، كما أهدى كتاب البيان والتبيين الى القاضى أحمد بن أبى دواد العربي

وهكذا نشأ محمد بن عبد الملك الزيات في أزهى عصور التاريخ العربي ، معتدا بعروبته ، وبلغته العربية ـ التي لم يعرف غيرها ـ وعاش دنياه العريضة يتطلع الي مكان الصدارة في الدولة العباسية . وما أن حل عام عشرين ومائتين من الهجرة حتى كان ابن الزيات على موعد مع القدر ، فسلمه مقاليد الوزارة ، والتي اليه يزمام الحكم .

## الفصلالثالث ابن الزماي**ن** في الورارة

وصل ابن الزيات الى المسركز الخطير الذى صبت اليه أحلامه ، وهفت اليه آماله ، فتولى الوزارة فى عهد المعتصم، وبلغ بجده وطموحه أسمى ما تصبو اليه النفوس ، وتنطلع اليه الآمال: فقد حكمه المعتصم فى شئون الحكم ، وبسلط فى الوزارة يده «وارتقى (١) من ابن تاجر يعد الدوانيق الى أرقى رتب الخلافة ، يصرف الأمور كما يرى ، ويقول : قد صنع بى الخليفة صنيعة تفرد بها ، نقلنى من ذل التجارة الى عز الوزارة . وأحرز ابن الزيات نعمة ـ كما قال له أحدهم \_ بحقها ، واستوجبها بما فيه من أسبابها » .

ولم يكن وصول ابن الزيات الى هذا المركز الخطير فلتة من فلتات القدر ، أو مصادفة لم يعمل لها حسابها ، أو يأخذ نفسه وأسيابها ، بل تعاونت المصادفة مع التقدير ، واستقامت معه في حساب المستقبل ، فعمل منذ انحرف به ميسله عن مهنة الآباء

<sup>(</sup>١) أمراء البيان ج ١١ ع

والأجداد على أن يترسم الطريق الذي يصل به الى أمنيته، ويحقق له مطامعه في أكبر مناصب الدولة .

وكتب التاريخ تجمع على أن الحظ قد لعبدوره في الوصول بصاحبنا الى مركز الوزارة ، ومهد له الطريق اليها ، فلم يجس اسمه على لسان المعتصم قبل أن تدفع به المصادفة الى مجلس المعتصم ، ولم تتجه اليه الأنظار في بلاط الخليفة لتولى هذا المنصب . على أن ابن الزيات كان في قرارة نفسه يعمل على الوصول الى منصب الوزارة ، وتطوف به أحلامه حول هذا المركز الخطير ، وتتدافع مطامحه الى أبعد الغايات ، فلما حانت الفرصة المواتية لم يتوان في اقتناصها واهتبالها ، وحشد لها كل اعده من خيرة ودراسة وذكاء .

ولو ان الحظ وحده هو الذي واتى ابن الزيات ، ولعبدوره في ايصاله الى أكبر منصب في عصره بعد الخلافة ، دون سند من كفاءة أو علم أو مقدرة ، لانكشف حاله بعد قليل ، ولقصرت همته عن تدبير الأمور وسياسة الملك ، ولبان عليه التصنع والمعجزة سائيه وحساده ب ولكن الفرصة واتت رجلا طموحا طلعة ، تتعلق همته بكبار الأمور ، وتتطاول آماله الى عظائمها ، وهو في تطلعه وطموحه لم يسلك طريق الزلقي والنفاق ، أوا يستخدم الدس والوقيعة بعلى فشوهما في عصره ب وانهاجمل نفسه لمنصب الوزارة بما يتطلبه من رجاحة عقل ، وسعة علم ،

وقوة ادراك ، ونفاذ بصيرة ، وحسن قطنة ، فكان له ما أراد ، وفوق ما أراد .

ولقد اتفقت الروايات \_ فيما عدا الطبرى \_ على السبب الذي مهد لابن الزيات وصوله الى مركز الوزارة ، وأجمعت على أن المصادفة قد دفعت بابن الزيات الى طريق المعتصم فاستوزره . ونحن نورد فيما يلى أهم هذه الروايات التى وردت فى كتب المؤرخين :

قال ابن خلكان (١) «كان أحمد بن عمار البصرى وزير المعتصم ، فورد على المعتصم كتاب من بعض العمال ، فقرأه الوزير عليه ، وكان في الكتاب ذكر الكلا ، فقال له المعتصم : ما الكلا ؟ فقال الوزير : لا أعلم ! وكان قليل المعرفة بالأدب . فقال المعتصم : خليفة أمي ، ووزير عامى !! وكان المعتصم ضعيف الكتابة ، ثم قال : ابصروا من بالباب من الكتاب ، فوجدوا محمد ابن الزيات المذكور ، فأدخلوه عليه ، فقال له : ما الكلا ؟ فقال : الكلا العشب على الاطلاق ، فان كان رطبا فهو الخلا ، فاذا يسس فهو الحسيش ، وشرع في تقسيم أنواع النبات . فعلم المعتصم فضله ، فاستوزره وحكمه وسبط يده »

ويروى ابن العماد (٢) الحنبلي عنابن الأهدل ما يتفقمع رواية ابن خلكان فيقول: « ان ابن الزيات كان في أول أمره كاتبا ،

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ج } .

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب في أخيار من ذهب ج ٢ ٠

فاتفق أن المعتصم سأل وزيره أحمد بن عمار البصرى عن الكلاء ما هو ؟ فقال لا أدرى ، فقال المعتصم : خليفة أمى ووزير عامى، انظروا من بالباب من الكتاب ، فوجدوا ابن الزيات ، فسأله عن الكلا ، فقال : العشب على الاطلاق ، فان كان رطبا فهو الخلا ، وان كان يابسا فهو الحشيش ، وشرع فى تقسيم النيات فاستوزره وارتفع شانه ».

وذكر صاحب كتاب هبة الأيام أن ابن الزيات كان في أولاً أمره من جملة الكتاب ، وكان أحمد بن عمار وزير المعتصم ، ثم ذكر قصة « السكلاً » على ما رواها ابن خلسكان وابن العمساد الحنبلي ، وأنها كانت السبب في توليته الوزارة ،

وينفرد الطبرى بأن ابن الزيات ولى الوزارة بعد الفضل ابن مروان بعد أن غضب عليه المعتصم لاستئثاره بالحكم ، وتضييقه على الخليفة فى النفقات ، ولا بأس من ايراد ما ذكره الطبرى ، اذ يستبين من خلاله ما كان لمركز الوزارة من جليل الخطر ، وعظيم الشأن ، وكيف وصل الفضل بن مروان الى هذا المنص .

يقول الطبرى: «ان الفضل بن مروان كان مع كاتب للمعتصم يقال له يحيى الجرمقائى ، وكان الفضل بن مروان يخط بين بديه، فلما مات الجرمقائى صار الفضل فى موضعه ، ولم يزل كذلك حتى بلغ المعتصم الحال التى عليها ، والفصل كاتبه ، ثم قدم الفضل

قبل موت المأمون بعداد ينفذ أمور المعتصم ، ويكتب على لسانه بما أحب . حتى قدم المعتصم خليفة ، فصار الفضل صاحب الخلافة ، وصارت الدواوين كلها تحت يديه ، وكنــز الأموال ، وأقبل أبو اسحق ( المعتصم ) حين دخل بعداد يأمره باعطاء المعنى والملهى ، فلا ينفذ الفضل ذلك ، فثقل على أبي اسحق . حدثني ابراهيم بن جهــرويه ؛ ان ابراهيم المعــروف بالهفتي ــ وكان مضحكا \_ أمر له المعتصم بمال ، وتقدم الى الفضل بن مروان في اعطائه ذلك ، فلم يعطه الفضل ما أمن له به المعتصم ، فبينا الهفتييوما عند المعتصم بعد ما بنيت له داره التي ببغداد ، واتخذ له فيها بستانا ، قام المعتصم يمشى في البستان ينظر اليه ، والي ما فيه من أنواع الرياحين والغروس ومعه الهفتي . وكان الهفتي يصحب المعتصم قبل أن تفضى الخلافة اليه، فيقول له فيما يداعبه: والله لا تفلح أبداً . قال : وكان الهفتي رجلًا مربوعاً ذا كدنة ، والمعتصم رجلا معروقا خفيف اللحم ، فجعـــل المعتصم يســــبق الهفتي في المشي ، فاذا تقدمه ولم ير الهفتي معه التفت اليه ، وقال له : مالك لا تمشى ؟ يستعجله المعتصم في المشي ليلحق به ، فلما كثر ذلك من أمر المعتصم على الهفتى قال الهفتى مداعباً له: كنت أصلحك الله أراني أماشي خليفة ، ولم أكن أراني أماشي فيجا(١)، والله لا أفلحت . فضحك منها المعتصم ، وقال : ويلك ! هل بقى من الفلاح شيء لم أدركه ؟ أبعد الخلافة تقول هذا لي ؟ فقال له

<sup>(</sup>۱) كلمة قارسية معناها رجل البريد .

الهفتي: أتحسب أنك قد أفلحت الآن ، انسا لك من الخلافة الاسم ، والله ما يجاوز أمرك أدنيك ، وانما الخليفة الفضل ابن مروان الذي يأمر فينفذ أمره من ساعته . فقال له المعتصم : وأي أمر لي لا ينفذ؟ فقال له الهفتي : أمرت لي بكذا وكذا منذ شهرين ، فما أعطيت مما أمرت به منذ ذاك حبة . قال : فاحتجها على الفضل المعتصم حتى أوقع به . فقيل ان أول ما أحدثه فيأمره حين تغير له أن صير أحمد بن عمار الخراساني زماما عليه في نفقات الخاصة ، و نصر بن منصور بن بسام زماما عليه في الخراج وجميع الأعمال . وكان محمد بن عبد الملك الزيات يتولى ما كان أبوه بتولاه للمأمون من عمل المشمش والقساطيط وآلة الجمازات ويكتب على ذلك ( مما جرى على يدى محمد بن عبد الملك ) . فلما كانت سنة ٢١٩ هـ خــرج المعتصم يريد القــاطول ، ويريد للبناء بسامرا ، فصرفه كثرة زيادة دجلة ، فلم يقدر على الحركة ، فانصرف من بعداد الى الشماسية ، ثم خرج بعد ذلك ، فلما صار بالقاطول غضب على الفضل بن مروان وأهل بيت في صفر ، وأمرهم برفع ما جرى على الديهم ، وأخذ الفضل وهو معضوب عليه في عمل حسابه 4 فلما فرغ من الحساب لم يناظر فيه 4 وأمر بحبسه ، وأنّ يحمل الى منزله ببغداد في شارع الميدان ، وحبس أصحابه ، وصير مكانه محمد بن عبد الملك الزيات . فصار محمد

وزيرا كاتبا ، وجرى على يديه عامة ما بنى المعتصم بسامرا من الجانبين الشرقى والغربى ، ولم يزل فى مرتبته حتى استخلف المتوكل فقتل محمد بن عبد الملك الزيات ».

فأقوال الطبرى (۱) صريحة فى ان ابن الزيات ولى الوزارة بعد بعد الفضل بن مروان لما غضب عليه المعتصم ، ولم يل الوزارة بعد أحمد بن عمار كما ذكرت المصادر الأخرى . ويبدو للربط بين الروايتين لل أن المعتصم لما غضب على الفضل بن مروان ، وصير أحمد بن عمار زماما عليه فى نفقات الخاصة أمر ابن عمار أن ينهض مؤقتا بأعباء الوزارة ، حتى يجد من يخلف الفضل ابن مروان ، فلما أدخل عليه ابن الزيات فى قصة الكلأ ، ووقف منها على رجاحة عقله ، وسعة اطلاعه ، استوزره .

وقد ورد فى كتاب أمراء البيان ما يفيد أن الفضل بن مروان كان شديد الحذر من منافسة ابن الزيات له فى بلاط الخلافة ، وكان يتوسم فيه من الذكاء ما يؤهله لمركز الوزارة ، فيقول :

« وكان الفضل بن مروان نصرانى الأصل ، قليل المعرفة بالعلم حسن المعرفة بخدمة الخلفاء ، وقد حاول أن يسقط محمد ابن عبد الملك الزيات لأنه كان يتفرس فيه الذكاء النادر والعلم ، ولا يحب أن يشاهده فى دار الخلافة ، ولا أن يخالط أهلها ،

<sup>(1)</sup> ذكر ابن الاثير في تاريخه حده القصة نقلا عن الطبري ، وتابعه في أن أبي الزيات تولى الوزارة بعد الفضل بن مروان ج ٦ وو

ويعرف اسمه ورسمه ، فأيت الأقدار الا رفعه ، ثم تولى الوزارة أحمد بن عمار بعد أن غضب الخليفة على الفضل بن مروان ، ولما عرف المعتصم غناء ابن الزيات وعجز ابن عمار وجهله ، قال له المعتصم : انظر أنت في الدواوين ، وهذا يعرض على الكتب ، ثم استوزر ابن عبد الملك ، وصرف ابن عمار صرفا جبيلا ، فاصبح ابن الزيات وزيرا وكاتبا ، وجرى على يديه عامة ما بنى المعتصم بسامرا من الجانبين الشرقي والعربي ، وأحيا المعتصم بذلك سنة أخيه المأمون بتقليده الوزارة الى كاتب ، وكان لا يتولاها في عهد أحبه الا من جمع أسباب الفضل ، وذهب في الأدب كل مذهب»

وهذا يقرب مسافة الخلف بين رواية الطبرى وما رواه غيره من المؤرخين ، ويتفق مع ما ذكرناه آنفا من أن وزارة ابن عمار لم تلبث الاعمر الزهر ، وتولى مقاليد الحكم محمد بن عبدالملك الزيات

ومن العجيب أن ابن العماد الحنبلى فى كتابه شذرات الذهب عاد فى أخبار عام ٢٢٠ يؤيد رأى الطبرى ، بعد أن اتفق مع ابن خلكان فى روايته كما سبق فيقول : « وفيها غضب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان ، وأخذ منه عشرة آلاف دينار ، ثم نفاه، واستوزر محمد بن عبد الملك الزيات » .

والأقرب الى الصواب للتوفيق بين اختلاف المصادر ــ هو ما ذكرناه من قبل في تعليل هذا الاختلاف ، وسواء صحت هذه الرواية أو تلكِ فان الذي يعنينا ان المعتصم قلد محمد بن عبدالملك الورارة ، وأطلق يده في شئون الحكم .

أما كيف استقبل ابن الزيات الوزارة ، ونهض باعبائها ، وساس أمور الناس فيها ، فقد تكفلت كتب التاريخ ببيان ذلك:

يروى أنه حين تقلد الوزارة فى عهد الخليفة المعتصم وضع لها تقليدا جديدا لم يجر العرف عليه فى عهد أسلافه من قبل ، فاشترط من الشروط مايضفى على مركز الوزارة كثيراً من المهابة والجلال، فجعل للوزير زيا خاصا يتميز به عن غيره ، كما يجرى العرف على ذلك حتى الآن فى بعض الممالك اذ يتحلى رئيس الوزارة بحلة التشريفة الكبرى ، ويرصع صدره بالأوسمة والنياشين . واشترط ابن الزيات حين عرضت عليه الوزارة ألا يلبس القباء ، وأن يلبس الدراعة ، ويتقلد عليها سيفا طويل الحمائل . وأن يفرد له حرس نقوم على حراسته وخدمته ، وقد أجابه المعتصم الى ماطلب.

وهذه البادرة التى استهل بها ابن الزيات عهده فى الورارة تدلنا على كثير من أخلاقه ، ففيها مايدل على الاعتسداد بالنفس والثقة بها ، وفيها جماع سياسته التى يريد أن يستهل بها حكمه ، وأن يجعل لمركزه من الخطورة فى أعين الشعب ما يحمله على احترامه .. فهو فى واقع الأمر في يريد أن يفهم الناس أن شئون الحكم قد تغيرت وتطورت ، وأن الحزم والقوة هما عنوان العهد الجديد ، وأن أمور الناس لاتستقيم الا بهما ، وأن مركز الوزارة

يحب أن يحاط بكثير من المظاهر التي تميزه عن غيره من المراكز في بلاط الخليفة . ولذلك ما لبث ابن الزيات أن قيض على زمام الحكم بيد من حديد ، وأطلق له الخليفة يده في شئون الرعية ، وسيط سلطانه على الدولة ، فاستبد بشئونها ، وجعل شعاره في تصريف الأمور تلك القولة الشائعة التي نسبت الله «الرحمة خور فى الطبيعة وضعف في المنة » مما أطلق فيه لسان حساده وشائئيه فطعنوا عليه في دينه ، واستغلوا هذا الشعار للنيل منه ، لأنه أنكر صفة الرحمة التي وصف الله بها نفسه في كثير من المواطن . وفي ذلك بروى صــاحب (۱) الأغــاني « عن ميمون بن هارون ، أن محمد بن عبد الملك الزيات كان يقول: « الرحمة خور في الطبيعة وضعف في المنة ، ما رحمت شيئًا قط ، فيكانوا بطعنون عليه في دينه بهذا القول ، فلما وضع في الثقل والحديد قال : ارحموني ، فقالوا له : وهـــل رحمت شيئًا قط فترحم ، هذه شهادتك على نفسك ، وحكمك عليها »

ولم ينكر هذا الشعار من المؤرخين الاصاحب كتاب أمراء البيان ، حيث أتهم أعداء أبن الزيات بأنهم زيفوا عليه هذا الشعار وولدته مخيلتهم ، وتنادى به باطلهم ، ليطعنوا عليه في دينه ، ولينالوا منه عند العامة والخاصة ، معللا ذلك « بانهم (٣) ماحملوا عليه ، ولفقوا من الأحاديث المسقطة له الالأنه وصل الى المعالى

<sup>(</sup>۱) الأغاني ح ۲۰

<sup>(</sup>٢) امراء البيان ج ١١

عن جدارة ، وكم سعى غيره ليبلغوا منزلته فخابوا وما أفلحوا ، وعظم ما رمى به من تلفيق منافسيه وقاصديه ، ولن يرضى العامة والخاصة الا اذا عمل لهم رب الأمر والنهى المعقول وغيرالمعقول، وصاحب الحاجة ارعن لايروم الاقضاءها ، ومن كان على شيء من الاخلاق لايستقيم له حال مع الغوغاء ، ومن أراد ان يصدع بالحق مع الكبير والصغير مقته كل من لم يظفر بطلبته ، ويعز فى الطبقات من تصبر نفسه على مر الحق ، وحرارة الاصلاح والتقويم » .

على أن دفاع الكاتب \_ رغم حرارته \_ لا يستقيم امام اجماع المؤرخين على اسناد هذا السعار الى ابن الزيات ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان اسلوب ابن الزيات في الحكم يتفق مع هذا الشعار نصا وروحا ، ويسايره معنى ومبنى ، فقد استحدث للتعذيب وسائل لم تكن معروفة من قبل ، وابتكر للعقاب ألوانا من البطش لاتمت الى الرحمة بوشيجة من الوشائج ، ولاتساير ابسط القواعد الانسانية . فقد عرف ابن الزيات في التاريخ بصاحب التنور » واشتهر به من دون وزراء الدولة العباسية جميعا ، وذلك لأنه هو الذي استحدث هذه الآلة الرهيبة لتعذيب الشعب وارها به واكراه خصومه على الاعتراف ، والتنكيل بأعدائه في أبشسع صور التنكيل

وقد أفاض المؤرخون في وصف هذه الآلة الرهيبة بماتقشعن منه الابدان ، وتتقزز منه النفوس الرحيمة . فيقول ابن خلكان (١)

<sup>(</sup>۱) وفيات الاعبان ج كي

\* وكان ابن الزيات قد اتخذ تنورا من حديد وأطراف مساميره المحدودة الى داخل ،وهى قائمة مثلر ،وس المسال ، فى أيام وزارته وكان يعذب فيه المصادرين ، وأرباب الدواوين المطلوبين بالأموال، فكيفما انقلب واحد منهم أو تحرك من حرارة العقوبة تدخسل المسامير فى جسمه ، فيجدون لذلك أشد الألم ، ولم يسبقه أحد الى هذه المعاقبة . وكان اذا قال له أحد منهم : أيها الوزير ارحمنى : فيقول له : الرحمة خور فى الطبيعة » .

وذكر المسعودي (١): «أن ابن الزيات كان قد اتخذ للمصادرين والمغضوب عليهم تنورا من المحديد، رءوس مساميره الى داخل، قائمة مثل رءوس المسال في أيام وزارته للمعتصم والواثق » وقال الخطيب البغسدادي (٢) في تاريخ بغسداد: « وقد كان محمد بن عبد الملك الزيات قد صنع تنورا من الحديد، فيه مسامير الى داخله ، ليعذب به من كان في حبسه من المطالبين » . ومثل ما ورد في خزانة الأدب للبغدادي (٢) « من أن ابن الزيات قد اتخذ تنورا من الحديد ، مساميره الى الداخل ، ليعذب فيه المصادرين والمطالبين ، فكيفما انقلب المعذب أو تحرك من حرارة المعقوبة تدخل المسامير في جسمه ، واذا قال له أحد ؛ ارحمني أيها العقوبة تدخل المسامير في جسمه ، واذا قال له أحد ؛ ارحمني أيها العقوبة تدخل المسامير في جسمه ، واذا قال له أحد ؛ ارحمني أيها العقوبة تدخل المسامير في جسمه ، واذا قال له أحد ؛ ارحمني أيها

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي ج ٤ ه

<sup>(1) 5 7</sup> 

<sup>(</sup>٣) ج ١ طبعة بولاق

فهناك اجماع من المؤرخين على أن ابن الزيات قد ابتكم هذه العقوبة ، أو استخدمها \_ اذا كانت معروفة قبل ذلك \_ اداة من أدوات التنكيل والارهاب في حكومته ، يدخل في تنوره من يشاء ، ويعذب به من يريد ، امعانا في العسف والطغيان ، وتشيام مع سياسة الحزم والقوة التي اصطنعها ابن الزيات منذ تـولي شــئون الحكم .

ولم يكن تنور ابن الزيات هو الصورة البارزة من معالم حكمه فحسب ، بل ان بطشه بالناس حتى بأصدق اصدقائه ، واستخدامه القسوة في محاسبة الولاة واستصفاء أموالهم ، وطغيانه المطلق في مؤاخذة المطالبين والمصادرين والتنكيل بهم ، كل ذلك كان مكملا للصورة البشعة التي صورها الرواة لحكمه ، ومتمما للألوان القاتمة التي غمرت الصورة بظلالها .

ولكن .. هل كان ابن الزيات جبارا بطبعه ، يجرى الاستبداد في عروقه مجرى الدم ، ويطغى الطغيان على كل خلائقه ؟؟ أم ان سياسة الحكم كانت تقتضيه هذه الشدة ، وتتطلب منه هــــــذه القسوة ، والا فسد الأمر ، وانهار النظام ، وحلت الفوضى ؟..

نحن نعلم أن ابن الزيات قد ولى الوزارة فى خلافة المعتصم وأن الخليفة المعتصم \_ كما يقول الرواة \_ لم يكن على حظ من العلم أو الأدب أو الثقافة ، بل كان لايجيد الخط على قـــول بعضهم ، وان الخليفة قد أطلق بد وزيره فى شئون الحكم ، وبسطها

فى أموره ، فحكم ابن الزيات حكما مطلقا بحكم الظروف بدون أن يخشى رقابة أو مساءلة ، ولم يكن المعتصم فى مثل ذكاء أخيه المأمون وعلمه ودهائه ، ولا فى مثل قوة أبيه الرشيد الذى أطاح بالبرامكة وأزال حكمهم ، من أجل هذا لم يجد ابن الزيات أمامه القوة الرادعة من سلطان الخليفة التى تحد من جبروته وبطشه، بل بالعكس مد له المعتصم فى أسباب الطغيان بترك مقاليد الحكم كلها فى يد وزيره ، فأراد ابن الزيات أن يكون عند حسن ظن خليفته به ، وثقته فيه ، وأن يسوس الناس شىء من الحسرم والشدة ، لتستقيم الأمور فى عهد ضعف فيه سلطان الخلفاء بعد أن كانوا مصدرا لكل السلطات .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان ابن الزيات كان في واقع الأمر مضطرا الى اصطناع هذه السياسة ، لأن الدولة في عصره كانت تضم أخلاطا من شعوب الأرض ، وانماطا مختلفة من العقائد والمبادى ، وكانت تضطرم بكثير من الثورات والانتفساضات والآراء الهدامة ، فلو سارت سياسة الحكم فيها على ضعف الخلفاء وتهاون الوزراء ، لفسد الأمر ، وضاعت الهيبة ، واختل النظام في كل ما صنع كان مسوقا اليه بعامل الحفاظ على هيبة الدولة ، واقرار النظام في ربوعها المختلفة (١) .

<sup>(</sup>۱) رؤید ها اما ورد فی قصیدهٔ ابی تمام التی یمدح بها ابن الزیات حیث یقی بول:

أأسن نقموا حونسية فيك دونها القلد علموا عن أي علق تسلسانها

ولذلك نلمس في وصف ابن خلكان السابق للتنور ماينهض دليلا على ذلك ، وهو قوله: « وكان يعذب فيه المصادرين وأرباب الدواوين المطلوبين بالأموال » . فهو لم يستخدم القسوة الا للمحافظة على أموال الدولة ، ومحاسبة الولاة المقصرين على ما فرطوا في حق رعاياهم ، أو على ما بددوا من أمول الشعب .

ولو أن ابن الزيات لم يعمد الى هذه السياسة فى تدبير شئون الحكم ، واستخدم الرأفة والملاينة فى محاسبة ولاته ، وعطف على المصادرين ، وأمهل المطالبين بالأموال ، لاتهم بالتفريط فى حق الدولة ، ولشاعت الفوضى فى الولايات ، واستبد كل حاكم بولايته يتصرف فيها على هواه ، ويبدد من خراجها كما يشتهى ، ولا نحلت العرى التى تربط كل ولاية بعاصمة الحكم ، كما حدث بعد ذلك حين ضعفت الدولة العباسية .

فأنت فى حكمك على سياسة محمد بن عبد الملك الزيات وتنوره بين عاملين : عامل الاشفاق على الرعية ، واتهامه بالقسوة والبطش وعامل التماس العذر له فى تلك السياسة التي لم يكن ثمة مندوحة عن استخدامها من أجل صالح الشعب ، وأموال الشعب ، ولكن بقى السؤال الذى سقناه قبل ذلك من غير جَواب ، وهو : هل كان ابن الزيات فى نظرنا قبل أن يكون كان ابن الزيات فى نظرنا قبل أن يكون مياسيا كان رجل فن وأدب وعلم ، وطبيعة الفنان \_ فيما نعلم \_ سياسيا كان رجل فن وأدب وعلم ، وطبيعة الفنان \_ فيما نعلم \_ تناى به عن أن يكون جبارا فى الأرض ، يبطش بالناس ، وينكل

يهم. فكيف انفق لهذا الفنان المرهف الحس أن يترك من ورائسه دويا في منصب الوزارة ترتعد منه الفرائص ، وتخور العزائم، وتنخلع القلوب ، مما أطلق فيه السنة الخصوم والأعداء ؟ هل كان محمد بن عبد الملك الزيات الوزير الكاتب الشاعر مصابا بازدواج الشخصية ، فهو رقيق العاطفة ، لين العريكة ، رحب الجناب حين يجلس الى الشعراء والأدباء والعلماء ، أو يخلو الى ندمائه في مجالس قصفه ولهوه ، ثم هو طاعية جبار اذا ماضمه محلس الحكم مجالس قضفه ولهوه ، ثم هو طاعية جبار اذا ماضمه محلس الحكم وأخذ ينظر في أقضية الناس ، ومصالح الخلق ، فيصرخ في زبانيته أن اشعلوا تنوركم ، وأوثقوا ضحاياكم ، واقذفوا بهم في ذلك الوهج المضطرم ، حتى تنضج جلودهم ، وتتقرح ابدائهم !

اننا نرجح فى محمد بن عبد الملك الزيات جانب الشاعرية ونقف فى صف الفنان دون أن تتحيف جانب الحسق أو نميل ، ونعتقد أن مادفعه الى استخدام القسوة حتى مع أعز أصدقائه انما هو حرصه الشديد على مصلحة الدولة ، ومصلحة الشعب وهذا مما يتفق مع طبيعة الفنان الذى ينفر من كل ما يمس مثله العليا أو يهدمها ، ولو كانت فى شئون الحكم وأسلوبه

وهذا صاحب كتاب امراء البيان ينظر الى نفس الموضوع من مثل هذه الزواية ، فهو يعترف بالقسوة التى استخدمها ابن الزيات في حكومته ، ولكنه يلتبس له شتى المعاذير في استخدام هذه القسوة ، كما حاول فيما سبق أن ينفى عنه الشعار المسوب اليه

وهو «الرحمة خور فى الطبيعة ، وضعف فى المنة » ويدلل على أن ابن الزيات انما استخدم هذه القسوة لصالح الرعية ، وصالح العدل .فيقول فى امراء البيان : «وفى سنة ٢٢٩ نصب ابن الزيات لأصحاب المظالم العداوة ، فكشفوا وحبسوا ، وأقيموا للناس ولقوا كل جهد ، ومن جملتهم صديقه ابراهيم بن العباس الصولى نسى صداقته فى مطالبته بما تأخر فى ذمته من حق بيت المال ، فاستهدف لهجائه . وهكذا كان ابن الزيات مع سائر الناس لايجيز فاستهدف لهجائه . وهكذا كان ابن الزيات مع سائر الناس لايجيز لعامل أن يسرق ، ولا للرعية أن تتلكأ فى أداء ما عليها ، حتى ينتظم سير الأعمال . فهو رجل الدولة خلق للحكم ، وكأن معانى الحكم ممزوجة بلحمه ودمه ، حتى لقد هجى بذلك ، وكان من حق أنا يسرد » .

ويعلل في موضوع آخر أسباب تحامل الرواة عليه بسبب سياسته ، وانتقاصهم من مكانته ، فيقول : « لاجرم أن اشتغال ابن الزيات بسياسة الدولة أضاع من مكانته الأدبية ، والنساس في كل زمان يرهبون القريب من السلطان ، ويغتابونه في السر ، ويستثقلون ظله ، أو يعادونه لعدة أسباب ، فابن الزيات كان يدعو الأمة الى حرمة القوانين ، وكثير من الناس من يحبون الخروج عليها ، ويمقتون من يدعو اليها ، ويحتقون عليه . ومنهم الحساد الذين يشق عليهم الاقرار بفضائل أهل الفضل ، ومنهم أعداء عزه ، وأعداء مذهبه ، ومثل منصبه الخطير مما تلتهب الصدور الى الوصول اليه . ومن تولى وزارة أعظم خلافة أربع عشرة سسنة

لخليفتين دون انفصال ، وتولاها للثالث أيضا ، على مالم كريعهد له نظير في دولة من الدول لايتوقع من الناس كافة أن يجمعوا على حبه . ولطالما سلبت أهواء السياسة من ذوى الفضل فضلهم ، ومن أجلها عراهم ارباب اللؤم من محامدهم » .

ونحن لا يعوزنا الدليل على حرص محمد بن الملك الزيات على أموال الدولة أو وخوفه عليها من سرف الخلفاء والأمراء ، وكشرة معاناته من ذلك، فقد تكفلت كتب التاريخ ببيان ذلك كله ، وأظهرت لنا كيف كان هذا الوزير يقف في وجه خليفته احيانا ليبقى على أموال الدولة ، وكيف كان يصطنع الحزم مع الأمراء في أعطياتهم ورواتهم .

وفيما رواه صاحب الاغانى (١) عن قصة الواثق وقلم الجارية ما يفصح عن سياسة ابن الزيات فى كل ما يتعلق بشئون الدولة المالية قال صاحب الاغانى : « كانت قلم الصالحية (٢) مولدة صفراء ، حلوة ، حسنة الغناء والضرب، حاذقة ، قد أخذت عن ابراهيم وابنه اسحق ، وكانت لصالح بن عبد الوهاب أخى أحمد بن عبد الوهاب كاتب صالح بن الرشيد ، وقد غنى أحد المعنين لها لحنا بين يدى الواثق فى شعر محمد بن كناسة ، قال :

<sup>(</sup>۱) الاغاني ج ١

 <sup>(</sup>۲) ورد استمها في قاويخ السكامل لابن الاثير ۱ عام ۱ جاوية صالح بن ميسد الوهاب

فى انقباض وحشمة فاذا صادفت أهل الوفاء والكرم أرسلت نفسى على سمجيتها وقلت ماقلت غير محتشم

فسأل الواثق عن الصنعة فيه ، فقيل : لقلم الصالحية جارية صالح بن عبد المهاب ، فبعث الى محمد بن عبد الملك الزيات فأحضره ، فقال : ويلك من صالح بن عبد الوهاب هذا ؟ فأخبره . قال : أبن هو ؟ ابعث فأشخصه ، وأشخص معه جاريته ، فقدما على الواثق ، فدخلت عليه قلم ، فأمرها بالجلوس والغناء فغنت ، فاستحسن غناءها ، وأمر بابتياعها ، فقال صالح : أبيعها بمسائة الف دينار وولاية مصر ، فغضب الواثق من ذلك وردها عليه . ثم غنى بعد ذلك زرزور الكبير في مجلس الواثق صوتا ، الشعر فيه لأحمد بن عبد الوهاب أخى صالح ، والغناء لقلم ، وهو ...

أبت دار الأحبة أن تبينا أجدك ما رأيت لها معينا تقطع نفسه من حب ليسلى نفوسا ما أثبن ولا جنوينا

فسأل الواثق لمن الغناء ؟ فقيل: لقلم جارية صالح ، فبعث الى ابن الزيات أشخص صالحا ومعه قلم ، فلما أشخصهما دخلت على الواثق ، فأمرها أن تغنيه هذا الصوت فغنته ، فقال لها: الصنعة فيه لك ؟ قالت: نعم ياأمير المؤمنين. قال: بارك الله عليك ، وبعث الى صالح فأحضره ، فلما حضر قال: أما اذ وقعت الرغبة فيها من أمير المؤمنين فما يجوز أن أملك شيئا له فيه رغبة ، وقد أهديتها الى أمير المؤمنين ، فان من حقها على اذا تساهيت في قضائه أن

أصيرها ملكه ، قبارك الله له فيها ، فقال له الواثق : قد قبلتها ، وأمر ابن الزيات أن يدفع اليه حسبة آلاف دينار ، وسماها حتياطا، فلم يعطه ابن الزيات المال ، ومطله به ، فوجه صالح الى قلم من أعلمها ذلك ، فعنت الواثق \_ وقد اصطبح \_ صوتا ، فقال لها الواثق : بارك الله فيك وفيمن رباك ، فقالت : ياسيدى ، وما نفع من رباني الا النعب ، والغرم على ، والخروج منى صفرا ، قال : أو لم آمر له بخمسة آلاف دينار ؟ قالت : بلي ، ولكن ابن الزيات لم يعطه شيئًا . فدعا بخادم من خاصة الخدم ، ووقع الى ابن الزيات بحمل الخمسة آلاف دينار اليه ، وخمسة آلاف دينار أخرى معها قال صالح: فصرت مع الخادم اليه بالكتاب فقر بني وقال: أما الآلاف الأخرى أنا أدفعها اليك بعد جمعه !! فقمت ، ثم تناساني كأنه لم يعرفني ، وكتبت اقتضيه ، فبعث الى ، اكتب قبضـــا بها وحُدُها بعد جمعه ، فكرهت أن أكتب قبضابها فلا يحصل لي شيء فاستترت وهو في منزل صديق لي ، فلما بلغه استناري ، خاف أن أشكوه الى الواثق ، فبعث الى بالمال ، وأخذ كتابي بالقبض ، ثم لقيني الخادم بعد ذلك ، فقال لي : أمرني أمير المؤمنين أن أصير اليك فأسألك ، هل قبضت المال ، قلت : نعم قد قبضته ، قال صالح: وابتعت بالمال ضيعة وتعلقت بها ، وجعلتها معاشي، وقعدت عن عمل السلطان فما تعرضت منه لشيء بعدها » .

قابن الزيات يجاهد ما وسعه الجهد في الحفاظ على أموال الدولة ، ويؤجل دفع ما أمره الخليفة بدفعه في احدى نزواته ، عله ينسى ، أو تعيى المماطلة صاحب الحق ، فيبقى للدولة مالها .

وأخرى كانت سببا فى غضب الواثق على ابن الزيات ، حتى أقسم على البطش به ان ولى الخلافة ، وهى تدل من جهة على شدة حرص الوزير على مال الدولة ، وتدل من جهة أخرى على قسوته وشدته حتى على ولى عهد المسلمين « الواثق».

روى صاحب كتاب أمراء البيان (١) « أن المعتصم أمر بأن يعطى الواثق عشرة آلاف ألف درهم ، يستعين بها على أمره ويصلح بها ما يحتاج الى اصلاحه ، فدافعه ابن الزيات في ذلك مدافعة متصلة ، أحوجت الواثق الى شكايته الى المعتصم ، فانكر المعتصم تأخر المال عن ولده ، فقال ابن الزيات : يا أمير المؤمنين ، العدل أولى بك ، وأشبه بقولك وفعلك ، ولك عدة أولاد أنت في أمرهم بين خلتين ، اما أن تسوى بينهم في العطية ، فتجحف بيت المال ، واما أن تخص بعضهم فتحيف على الباقين . . فقال المعتصم : قد رهنت لسانى ، فما تصنع ؟ قال : تأمر لباقى ولدك باقطاعات وصلات ، وتطلق لهرون (الواثق) صدرا من المال ، فأدافعه

<sup>(</sup>۱) امرأه البيان ج 1 ، وقد وردت القصة ايضا في الجزء الرابع من وفيات الامبــــان ...

بباقيه ، ويتسلع الأمر قليلا ، وندبره بعد ذلك بما تراه . فقــــال له : وفقك الله ، فمازلت أعرف الصواب في مشورتك. وتأدى الخبر الى هرون (الواثق) فحلف بعتق عبيده ومماليكه ، وبحبس عدة خيل ، ووقف عدة ضياع ، وصدقة مال جليل لئن ظفر بمحمد ابن عبد الملك الزيات ليقتلنه وكتب اليمين بخطه ، وجعلها فيدرج وأودعها دايته ، ومرت مدة وأفضى الأمر الى هرون ، وكان ذا أناة وعقل ، فكره أن يعاجله ، فيقول الناس : بادر بشفاء غيظه .ثم عرِّم على الأيقاع به ، فتقدم بأن يجمع له من وجوه الكتاب من يصلح لولاية الدواوين والوزارة ، فجمعوا ، ودعا بواحد منهم وقال له : اكتب كذا في أمر رسمه له ، فاعتزل وكتب ، وعرض الكتاب عليه فلم يرضه ، حتى امتحن الجميع ، فأمرصاحبه فقال: أدخل من الملك مضطر اليه محمد بن عبد الملك الزيات ، فجيءبه وهــو واجم مضـطرب، فلما وقف بين يديه قال له : اكتب الى صاحب (١) خراسان في كذا وكذا ... فأخرج من كمه نصفًا ، ومن خفه دواة ، والندأ يكتب بين يديه حتى فرغ من الكتاب ، ثم أخرج خريطة فيها حصى ، فأترب الكتاب وأصلحه ، وتقدم فناوله آیاه ، فوجده قد آتی علی جمیع ما فی نفسه ، فأعجب به جدا ،

<sup>(</sup>١) في رواية إبن خلكان أن الامر حين صار إلى الوائق أمر الكتاب أن يكتبوا مايتملق بأمر (لبيعة ، فكتبوا ، فلم يرض بما كتبوه ، فكتب إبن ألزيات نسسخة وصيفها ، وأمر بتجرير الكاتبات عليها ، فكفر عن يمينه ، وقال : عن المال والقدفية هن اليمين عوض ، وليس عن الملك وابن الزيات عوض ₪

وقال: اختمه ، فأخرج من الخريطة طينا قوضعه عليه ، وتناوله فختمه وأنفذه من ساعته ، فقال الواثق لخادم له: امض الى دايتى، وقل لها توجه الى بالدرج الفلانى ، فمضى الخادم فجاء به، فأخرج الرقعة ودفعها اليه ، فقال ابن الزيات: يا أمير المؤمنين أنا عبد من عبيدك ان وفيت بيمينك فأنت محكم ، وان غفرت وصفحت كان أشبه بك ، قال: لا والله ، ما يمنعنى من الوفاء بيمينى الا التعاسة على أن يخلو الملك من مثلك ، وأمر بعتق من حلف بعتقه، ووقف الضياع ، وحبس الخيل ، وأنفذ صدقة المال . وقال الواثق : عن المال والفدية عن اليمين عوض ، وليس عن الملكوابن الزيات عوض » .

ويتناول صاحب النشوار قصة غضب الواثق على ابن الزيات من ناحية أخرى ، وان كانت لا تخرج فى تفاصيلها عما عرف عن ابن الزيات من الحزم والمحافظة على أموال الدولة ، فيقول : «غضب الواثق على ابن الزيات بما كان محمد بن عبد الملك يعامله به فى أيام أبيه ، فمن ذلك أن معلم الواثق شكا الى المعتصم أن الواثق لا يتعلم ، فاذا طالبه بذلك شتمه ، ووثب عليه ، فأمر المعتصم محمد بن عبد الملك الزيات بأن يضرب الواثق أربع مقارع ، فخرج محمد ، واستدعى الواثق ، وضربه ثلاث عشرة مقرعة حتى مرض ، فلما عرف أبوه الخبر أنكر ذلك ، وحلف مقرعة حتى مرض ، فلما عرف أبوه الخبر أنكر ذلك ، وحلف الواثق أنه ما أمر محمدا الا بأن يضربه أربع مقارع ، فأخف اها الواثق فى نفسه ، فكان يغضه ، وعلم محمد بذلك فكان يقصده الواثق فى نفسه ، فكان يغضه ، وعلم محمد بذلك فكان يقصده

في ضياعه وأملاكه لما ترعرع ، وصار أميراً . فوقع المعتصم يوما أن يقطع الواثق ما قيمته ألف ألف دينار ، فمحاها محمد وكتب ما قيمته ألف ألف درهم ، فلما دخل عليه الخادم ، وعرفه ماعمله محمد ، وثب الى أبيه وعرفه بذلك ، وعرض التوقيع عليه ، فقال له المعتصم: ما أغير ما وقعت به ، وما أرى في التوقيع اصلاحا، وكان محمد قد أجاد محوه ، وعلم المعتصم أن رأى محمد في الاقتصاد أصلح . فبطل ما كان يريده الواثق وانصرف ، ثم قالًا لخادمه : قد تم على من هذا الكلب كل مكروه ، قان أفضت الخلافة الى فقتلني الله ان لم أقتله، ثم قال له: أنت خادمي وثقتي، فان أفضى هذا الأمر الى فاقتبله سباعة أخاطب بالخبلافة ولا تشاورني، وجنني برأسه . قال : فمضت الأيام، وتقلد الواثق، فحضر الدار في أول يوم محمد بن عبد الملك الزيات مع الكتاب، فتقدم الواثق الى الكتاب بأن يكتب كل منهم نسخة بخبر وفاة المعتصم ، وتقلده الخلافة ، فكتبوا بأسرهم ، وعرضوا ذلك عليه فلم يرض ، فقال لمحمد : اكتب أنت ، فكتب في الحال بلا نسخة كتابا حسنا ، وعرضه فاستحسنه ، وأمر بتحرير الكتب عليه ، ولم يبرح حضرته حتى أقره على الوزارة ، وخرج من بين يديه والناس لكلهم خلفه، قال الخــادم : فعجبت من ذلك وقلت : تراه أنسى ما كان أمرني به ؟ لم لا أستأذنه في ذلك ، وأذكره به ؟ فتقدمت اليه لما خلا ، وأذكرته الحديث واستأذنته ، فقــال : ويحــك 1 السلطان الى محمد بن عبد المله كأحوج من محمد الي السلطان، وشبيه بهذا ما روته كتب التماريخ عن المعماملة التي كان يلقياها المتوكل وهو ولي للعهد في خلافة الواثق من الوزر محمد بن عبد الملك الزيات ، فقد ضيق عليه في مخصصاته حتى لا يَمعن في الأسراف واللهو، وعامله كما يعامل أفراد الناس، مما أحفظ عليه المتوكل ، حتى نكبه في خيالافته ، فابن الريات لا يفرق في المعاملة بين كبير وصب عير ، الكل أمامه سواسية ، لا فرق بين ولي عهد المسلمين ورجل من عامة الناس ، فهو عدو الاسراف حيث وجد ، حريص على كل أمَّــوال الدولة في كل تصرفاته ، ولو كان الطامعون فيها من الأمراء والأصدقاء ، لا يبالي في سبيل ذلك غضب العاضين ، وحقد الحاقدين ، ولا يحتاط لمستقبل الأيام فيرضى أولياء العهد ، ويتملقهم ، حتى لا يبطشوا به ان ملكوا،ولا يتعظ بما جرىله مع الواثق قبل أن يلى الخلافة ، فيعدق على أخيه من أموال الدولة ، ضمانا لمستقبل أيامه معه ، شأن الفنان الذي تتملكه نوازع الفن ، فتنأى به عن كار اسفاف وتملق

حتى أن صديقه الحميم ابراهيم بن العباس الصولى لم تشفع له صداقته ، ومركزه الأدبى عنيد ابن الزيات حين أسرف فى نهب أموال ولايته بالأهواز ، فعزله وحبسه ، واستصفى أمواله ، ولم ينقذه من يد ابن الزيات الانكبته على يد المتوكل .

ولقد أتى على بغداد حين من الدهر فى خلافة الواثق ، كانت الخلافة تدور فيه على ايتاخ وكاتبه سليمان بن وهب وعلى أشناس

وكاتبه أحمد بن الخطيب فكانوا يغترفون من أموال الدولة ما يشاءون ، ويجمعون من أموال الخراج ما يريدون ، فعز هذا الأمر على الوزير ابن الزيات ، ودفعته طبيعته في الحرص على أموال الدولة الى أن يضع لهذا العبث والاسراف حدا . ولكن يد هؤلاء القواد وكتبتهم كانت أقوى من يده بما تحت ايديهم من الجند الاتراك ، غير أنه لم ييأس ، وظل يعمل الحيلة في رفع الأمر الى الواثق ليوقفه على ما يهدد خزائنه من خراب ، فصنع في ذلك قصيدة (١) ، وأوصلها الى الواثق على أنها لبعض أهل العسكر ، فكان سلاحه الشيعرى سببا في رفع يد هؤلاء عن التدخل في شئون الحكم ، والحد من نهبهم لأموال الدولة . التذخل في شئون الحكم ، والحد من نهبهم لأموال الدولة .

هذا البطش بالعابثين المستهترين ، وهذا الحفاظ على أموال الدولة ، وهذا الحزم الذي صبغ حكم الوزيرابن الزيات بصبغته . هومادعا أكثر المؤرخين الى وصفه بالطغيان والعسف، فالسكندري في الوسيط يقول عنه انه كان داهية جبارا ، وينعته في موضع آخر «بالوزير العظيم الشاعر الكاتب السياسي الجبار ، ويقول عنه اللاكتور جميل سعيد في مقدمة ديوانه «كان في وزارته جبارا متكبرا غليظ القلب خشن الجانب ، مبغضا الى الخلق ، ولكنه

<sup>(</sup>۱) جياء في مطلعها:

اجبرت ام رقبدت عينهاك من عجب وليت اربسية امر <sup>ا</sup>لفيساد مسيا

لكان رجلا لا نظير له في عصره » ، وما ذلك الا لما استخدمه هذا الوزير في سياسة الملك من حزم وشدة ، وانك لتلمس هذا الحزم في شعر مادحيه من كبار الشعراء يمدحونه به ويشيدون بذكره ، فيقول البحتري في مدحة :

صارم العزم ، حاضر الحسرم ، سارى ال
في كر ، ثبت المقام ، صباب العسود
ويقول أبو تمام :

خلق مشرق ورأى حسام ووداد عنب وريح جنوب ان تقساربه أو تباعده ما لم تأت فحشاء فهو منك قريب

وبعد ، فان حياة ابن الزيات لم تكن في وزارته بطشا وتنكيلا بالناس في غير ماسبب ، ولم تكن طغيانا يعصف بالآمنين وغير الآمنين ، واعصارا يجتاح البرىء والمذنب ، لقد كانت فيها بجوانب من الرحمة توائم طبيعة الفنان . ذكر (١) صاحب الأغاتى أن رجلا توسل الى آخر بمحمد بن عبد الملك وادعى قرابته ليقضى حاجته ، وبلغ ذلك محمدا فكتب الى المتوسل اليه : بلغنى أن رجلا ادعى قرابتى ، وأورد عليك كتابا ذكر أنه منى ، وما أنكر أن

<sup>[()</sup> الافاتي ج ١٠)

ينتفع بي من توسل بنسبي ، الا أن من ادعى قرابة ، ولا قرابة له كان استعمال الشفاعة في أمره أولى » أرأيت أبلغ من هذا في الكشف عن جوانب هذه النفس العظيمة ؟؟ تلك واحدة ، وأخرى رواها أبو الفرج نفسه قال: «حدثني هرون بن محمد بن عبد الملك قال : جلس أبي يوما للمظالم ، فلما انقضى المجلس رأى رجلا جالسا ، فقال له ؛ ألك حاجة ؟ قال : نعم ، تدنيني اليك قاني مظلوم فأدناه فقال : انى مظلوم وقد أعوزني الانصاف . قال : ومنظلمك؟ قال: أنت ، ولست أصل اليك فأذكر حاجتي . قال : ومن يحجبك عنى وقد ترى مجلسي مبذولاً قال: يحجبني عنك هيبتي لك ، وطول لسائك وفصاحتك ، واطراد حجتك . قال : فقيم ظلمتك ؟ قَالَ : ضيعتني الفلانية أخذها وكيلك غصبًا بغير ثمن ، فاذا وجب عليها خراج أديته باسمى ، لئلا يثبت لك اسم في ملكها فيبطل ملكى ، فوكيلك يأخذ غلتها ، وأنا أؤدى خراجها ، وهذا مما لم يسمع في الظلم مثله . فقال محمد : هذا قول تحتاج عليه الى بينة وشهود وأشياءً . فقال له الرجل : أيؤمنني الوزير من غضبه حتى أجيب ؟ قال : قد أمنتك . قال : البينة هم الشهود ، واذا شهدوا فليس يحتاج معهم الى شيء ، فما معنى قولك بينة وشهود وأشياء؟ أيش هذه الأشياء الا العي والتغطرش ؟ فضحك ابن الزيات وقال: صدقت ، والبلاء مؤكل بالمنطق ، واني لأرى فيك مصطنعا ، ثم وقع له برد ضیعته ، وبأن يطلق له كر حنطة وكر شعير ومائة دينار يستعين بها على عمارة ضيعته ، وصيره من أصحابه واصنعه ».

فأنت ترى من هذه القصة كيف كان الوزير « صاحب التنور » يفسح صدر لكل مظلوم ، ويوطىء كنفه لكل مهضوم ، وينتصف لصاحب الحاجة ولو من نفسه ، ويردها عليه أضعافا مضاعفة ، لأن طبيعته القاسية مع ذوى النفوذ والسلطان ، تزخر بالرحمة والعطف على البؤساء والمظلومين ، فهو لايدخر وسعا في رفع الظلم عنهم ، وتحقيق مطالبهم ، ولو كان الظلم واقعا منه أو من أحد رجاله .

وتستبين رحمة هذا الوزير وعطفه فيما رواه المصدر نفسه من أن غلات أهل البيت لحقت بها آفة في أيام محمد بن عبد الملك الزيات من جراد وعطش ، فتكلم اليه جماعة منهم ، وشرحوا له ماأصاب غلاتهم من الآفات ، فوجه ببعض أصحابه ناظرا في أمرهم، وكان في بصره ضعف ، فكتب اليه محمد بن على البتى :

أتيت أمرا يا أبا جعفر لم يأته برولا فاجر أغثت أهمل البيت اذ أهلكوا بنسساظر ليس له ناظر

فبلغه فضحك ورد الناظر ، ووقع لهم بما سألوا بغير نظر . ويروى التاريخ كثيرا مما يدل على سماحة ابن الزيات وسعة صدره أيام وزارته ، فمن ذلك أن أبا دهمان المغنى كان بمجلس الوزير ، فغافل أبو دهمان الوزير وسرق من مجلسه منديلا

دبقیا ، فجعله تحت عمامته ، والوزیر براه ، فلم یشعره بأنه وقف على ما صنع ، وترکه یخرج بما سرق ، ثم أنشد .

ونلديم سسارق خساتاني وهو عندي غير مذموم الخسلق خساعف السكور على هسامته وطسوى منديلنا طي الخسرق يا أبسا دهمسان لو جاملتنا لسكفيناك منسونات السرق

ولقى الكنجى يوما محمد بن عبد الملك الزيات ، فسلم عليه الكنجى ، وكان الوزير مشغولا فلم يلتفت الى الكنجى حين سلم عليه ، فعز على السكنجى هذا ، وأطلق لسسانه في ابن الزيات وقال:

وطغ الشجر محمدا فاعتذر الى جلسائه بأنه لم ير الكنجى ، ولم يستمع الى قول قائلهم بأن الكنجى يجب أن يعاقب على هجائه ، ويحاسب على شعره .

ولقد هجاه كثير من الشعراء بأقذع هجاء ، وأفحش قول ، وكان في مركزه يستطيع ان يكيد لهم ، وأن ينتقم منهم ، ولكنه

عف عن مؤاخذتهم ، وترفع عن الانتقام منهم ، واكتفى بأن يرد لهم الصاع صاعين شعرا وهجاء ونقدا (١) .

ولقد رماه كثير من الرواة باللؤم والدهاء ، ولو صحت هذه التهمة لاصطنع ابن الزيات الحيطة فيما عامل به أولياء العهد أيام المعتصم والواثق ، ولدبر أمر مستقبله حين يئول الأمر الى هؤلاء ، ويصبح في مقدرتهم الانتقام منه ،ولكنه نهج نهج السياسي المستقيم الذي لا يعنيه الا مصلحة الدولة ، دون أن يلقى بالا الى مصلحته في قابل الأيام كما ذكرنا من قبل ، هذا عن اللؤم ، أما عن الدهاء فما كان لسياسي كبير كابن الزيات أن يعاب على دهائه وهو صفة السباسي .

وكان ابن الزيات فى غاية الوفاء لأصدقائه ، مالم يعبثوا بمصالح الدولة ، يحسن الظن بهم ويجمل القالة فيهم عند الخلفاء ، ويشيد بهم فى مجالسهم ، فقد روى صاحب الأغانى (٢) عن عبد الله بن العباس الربيعى قال:

« دخل محمد بن الملك الزيات على الواثق وأنا بين يديه أغنيه وقد استغناني صوتا فاستحسنه ، فقال له محمد بن عبد الملك هذا والله يا أمير المؤمنين أولى الناس باقبالك عليه ، واستحسانك له ، واصطناعك اياه . فقال الواثق : أجل هو ذلك . فقال محمد

<sup>(</sup>۱) جاء في أمراء البيان ج ١ وكان ابن الزيات على علمه وادبه وكونه واحدا في صناعته مفردا في براعته لا يخلو من اؤم أحيانا و

<sup>(</sup>٢) الاغاني ج ١

آبن عبد الملك الزيات: ماجمع أحد ما جمعه عبد الله من ظرف وأدب وصحة عقل وجودة شعر . فقال الواثق: صدقت بامحمد فلما كان الغد جئت محمد بن عبد الملك شاكرا فقلت له فى أضعاف كلامى \_ وأفرط الوزير أعزه الله فى وصفى وتقريظى بكل شيء حتى وصفنى عند الخليفة بجودة الشعر ، وليس ذلك عندى ، وانما أنا أعبث بالبيتين والثلاثة، ولو كان عندى شيء بعد ذلك لصغر عن أن يصفه الوزير ، ومحله فى هذا الباب المحل الرفيع المشهور فقال ابن الريات: والله يا أخى لو عرفت مقدار شميعك

ب ا شبادنا رام اذ مر فی السعانین قتلی یقول لی کیف أصبح مشلی

لما قلت هذا القول . والله لو لم يكن لك شعر فى عمرك كله الا قولك (كيف يصبح مثلى) لكنت شاعرا مجيدا، أنت والله أعزك الله اغزل الناس ، وأرقهم شعرا » .

ومن العجيب ان هذا الرجل الذي يحسن الوزير فيه القالة ويمدحه أمام الخليفة بأجمل النعوت ، يقول فيه ابن الزيات نفسه: «كان عبدالله بن العباس الربيعي مصطحبا دهره ، لايفوته ذلك الافي يوم جمعة أو صوم رمضان وكان يكثر المدح للصبوح ، ويقول الشعر فيه ، ويعنى فيما يقوله ، ومن ذلك قوله »:

ومستطيل على الصهباء باكرها في فتية باصطباح الراح حذاق في كل شيء رآه خياله قيدها وكل شخص رآه خاليه الساقي،

ومع ذلك يشيد الوزير به وبشعره وعقله أمام الواثق وفء لحق الصداقة التي تجمع بينهما .

غير أن هناك خلة في وزيرنا تنقد من أجلها مراجيل غضبه، وتضطرم كوامن حقده ، تلك هي أن يمس في مكانته الأدبية ، أو ينتقص من قدره منتقص فيعيب عليه أســــلوبه وأدبه . بروى أنَّا عبد الله بن الحسن الأصبهاني كان يخلف عمرو بن مسعدة على ديوان الرسائل ، كتب الى خالد بن يزيد بن مزيد « ان المعتصم امير المؤمنين ينفخ منك في غير فجم ، ويخاطب امرأ غير ذي فهم فقال محمد بن عبد الملك الزيات هذا كلام ساقط سخيف ، جعل أمير المؤمنين ينفخ بالزق كأنه حداد ، وأبطل الكتاب . ثم كتب محمد بن عبد الملك بعد ذلك كتابا الى عبد الله بن طاهر ، فقي ال فيه : وأنت تجـــــرى أمرك على الأربح فالأربح ، والأرجح فالأرجح ، لا تسعى بنقصان ، ولا تميل برجحان . فقال عبد الله بن الحسن الأصب بهاني: الحسد لله ، فقد أظهـــر من سـخافة اللفـظ مادل على رجوعه الى صـناعته من التجارة ، بذكره ربح السلم ، ورجعان الميزان ، ونقصانًا الكيل والخسران من رأس المال. فضحك المعتصم ، وقال :ماأسرع

ما انتصف الاصبهاني من محمد . ولكن ابن الزيات حفظها لعبدالله ابن الحسن الاصبهاني ، وظل يحقد عليه حتى نكبه .

ومع كثرة مشاعل ابن الزيات في الحكم الا أن هده المشاعل لم تلهه عن الفن والأدب والعلم ، فكان مجلسه حافلا بالعلماء والأدباء والشعراء من كل لون ، وكان هو مناط الأمل ، ومعقد الرجاء لكل هؤلاء جميعا ، وعلى رأسهم الجاحظ ودعبل الخزاعي وأبو تمام والبحتري والحسن بن وهب وأضرابهم من كبار الكتاب والشعراء، وكانت صلاته لكل هؤلاء موفورة ، وجوائزه غامرة ، لأنها صلة الفنان للفنان ، وجائزة الأديب للأديب، فلا غرو أن قصده الشعراء يمدحونه بأروع آيات البيان ، وانتجعه الكتاب يسطرون في مآثره أبلغ ماكتبوا ، وسنتكلم عن روائع ماقيل في ابن الزيات حين تنكلم عن الصلة بينه وبين أدباء عصره .

أما صلته بالعلماء فقد اشاد بها صاحب كتاب أمراء البيان (١) حيث يقول : « وكان لابن الزيات عطف خاص على العلماء ، وقد ترجموا له كتبا مهمة في الطب وغيره ، ومنهم حنين بن اسحق ، نقل له بعض الكتب الى العربية ، وكان الجاحظ منقطعا اليه ، قال ابن أبى أصيبعة : وكان يقارب عطاؤه للنقلة والنساخ فى كل شهر ألفى دينار ، ونقل باسمه عدة كتب ، وكان أيضا مما نقلت له الكتب اليونانية ، وترجمت باسمه جماعة من أكابر الأطباء : مثل الكتب اليونانية ، وترجمت باسمه جماعة من أكابر الأطباء : مثل الكتب اليونانية ، وترجمت باسمه جماعة من أكابر الأطباء : مثل الكتب اليونانية ، وترجمت باسمه جماعة من أكابر الأطباء : مثل الكتب اليونانية ، وترجمت باسمه جماعة من أكابر الأطباء : مثل الكتب اليونانية ، وترجمت باسمه جماعة من أكابر الأطباء : مثل الكتب اليونانية ، وترجمت باسمه جماعة من أكابر الأطباء : مثل الكتب اليونانية ، وترجمت باسمه جماعة من أكابر الأطباء : مثل الكتب اليونانية ، وترجمت باسمه جماعة من أكابر الأطباء : مثل المتلاد المتلا

<sup>(</sup>۱) امراء ألبيان ج (ا

يوحنا بن ماسويه ، وجبرائيل بن بختشيوع ، وبختشيوع بن جبرائيل بن بختشيوع ، وداود ابن سراييون ، وسلمون بن نبان، واسرائيل بن زكريا بن الطيفورى ، وحبيش بن الحسن .. وقد أهدى الجاحظ كتاب الحيوان الى محمد بن عبد الملك الزيات فأعطاه خسة آلاف دينار ،

وهذا دليل على أن ابن الزيات كان يحيا حياة علمية خصيبة ، فكان يغدق المال على العلماء والنقلة والنساخ بغير حساب اويصلهم بمدد غير مقطوع ولا ممنوع ، فهو ابن عصره دون جدال ، ذلك العصر الذي ازدهر بالحضارات والثقافة والمعرفة ، فلم يشأ أن يكون متخلفا عن زمانه ، أو بعيدا عن تيارات الثقافة فيه ، لأن وهو الوزير الحريص على أموال الدولة كان يؤمن في قرارة نفسه بأن المال يجب أن يبذل في هذا السبيل ، لأنه عائد على أمته ، وممهد لها طريق الازدهار والحضارة والرقى ، وان المســــــاركة في الحياة العلمية ، ودفع عجلتها الى الأمام فرض على الزعماء والقادة وضريبة على القادرين . من أجل هذا دفع الى صديقه الجاحظ خمسة آلاف دينار حين ألف كتاب الحيوان وأهداه أليه وهذا شبيه بما تقوم به الدول المتحضرة اليوم من منح بعضعلمائها الجوائز التقديرية والمالية ، تكريما لهم ، واعترافا بفضلهم على أمتهم ، واشادة بجهودهم ، وهذا ينفي مارمي به من بخل .

وهناك ناحية انسانية في حياة ابن الزيات عرف بها بين مرءوسيه وهو في الوزارة ، فكان كثير الحدب على من يعمل

تحت اشرافه من هؤلاء الموظفين والكتبة ، شديد العطف عليهم ، يتفقدهم ، ويتقصى أحوالهم ، ويعودهم اذا مرضوا ، ويواسيهم أذا فجعواً ، ويجاملهم في أحرالهم وأفراحهم . مرض مرة كاتب الحسن بن وهب، فتأخر ابن الزيات عن زيارته كما عوده افكتب اليه الحسن بن وهب قصيدة منها:

أم ملالا ؟ فما علمت ك للصا

أيهـــــــــذا الوزير أيــــدك الله وأبقـــاك لمي بقـــاء طــــــويلا اننی قد أقمت عشرا علی ال ماتری مرسلا الی رسولا ألذنب ؟ فماعلمت وي الشكر قرينا لنيتي ودخي لل حب مثلى على الزمان ملولا

فأجابه ابن الزيات على عتابه باعتذار بدل على رقة الطبع، ووفاء النفس ، وصفاء القلب ، حتى مع كاتب من كتبته . فقال: دفع الله عنك نائية الدهـ ر وحاشاك أن تكون على ال ك من العدر جائزا مقسولا أشهد الله ما علمت وماذا ولعمري أن لو علمت فلازمت اك حولا لكان عندي قليلا ر سبيلا ان لم أجد لي سبيلا فقديما ماجاد بالصفح والعه

و وما سامح الخليــل الخليلا أرأيت هذا الشعر الذي يترجم عن أجمل عاطفة انسانية ، تفيض بها نفس انسان \_ بل نفس وزير يملأ اسماع الزمان \_ وهلهناك علاقة أصفى وأرق من هذه العلاقة بينر ئيس ومرءوس ..؟ علاقة تشعرك بامتزاج الأرواح ، وزوال الفوارق ، وأخوة العمل المشترك . مما سنفصله في علاقة ابنَ الزيات بشعراء عصره . بقيت مسألة تحتاج الى أن نسلط على جوانبها بعض الضوء فى حياة ابن الزيات لتتكشف لنا معالمها ، وتتضح أبعادها .وهى كيف كان ابن الزيات يقضى أوقات فراغه \_ وهو فى الوزارة \_ فى عصر يفيض بألوان الترف ، ويمتلىء بمغريات الحياة ؟ هل ظل كما كان فى أيام شبابه \_ قبل أن يكون رجلا مسئولا \_ يغشى مجالس اللهو والشراب مع الشعراء والقيان والمطربين ، كما كان يغشى فى نفس الوقت مجالس العلماء والأدباء ، ليستوفى حظه من المتعتين ، أو ابتدأ بعد توليه الوزارة يتحفظ فى لهوه ،ويقتصد فى متعته ، وباتت تلهيه مشاغل الحكم عن مطالب الجسد ؟؟

لقد ذكرت مصادر التاريخ أن ابن الزيات في أيام وزارته كان معنيا بتعظيم مظاهر الخلافة ، مهتما بما يضفي على مناصب الدولة سمة الوقار والمهابة ، ومن هذه المناصب ومن أولها منصب الوزير ، ولذلك عنى ابن الزيات بأن يضع لهذا المنصب تقليدا جديدا ، وزيا مميزا كما ذكرنا ، وتقول بعض المصادر (۱) « ان ابن الزيات كان يراعى عواطف العوام ، ويحاذر مما يهيجهم ، ويقول : ارجاف العوام مقدمة الأحداث . » وليس مسا يهيج عواطف العوام ويملأ نفوسهم مرارة مثل عبث الحكام ومجونهم وامعانهم في الخلاعة والفسق ، وهم الأمناء على مصالح الرعية ، وتزداد المرارة شدة كلما تظاهر الحاكم بعبثه ومجانته أمام أعين وتزداد المرارة شدة كلما تظاهر الحاكم بعبثه ومجانته أمام أعين

<sup>(</sup>۱) امراء البيسان ج ل

المحكومين ، حتى تشيع فيه قالة السوء ، يغمز من جوانبه بالتندر والسخرية . ولذلك كان ابن الزيات حريصا \_ منذ ولى الوزارة على ألا يطلع الناس الاعلى الجانب الجاد من حياته ، أما ساعات صفوه وأوقات متعته فكانت بمعزل عن أعين الرقباء والفضوليين يتخير لها من الأماكن والاوقات مالا ترتقي اليه الظنون .

ومع ذلك هل كان ابن الزيات دائما بمعزل عن مجالس الطرب والغناء التي كان يقيمها الخلفاء في قصورهم ، ويدعون اليهـــا ندماءهم ومن يشاءون من خاصتهم ؟ يشربون ويطربون ويلمون ؟ وهل كان ما يصطنعهمن الوقار والجد يمنعهمن تلبية دعوة الخليفة اذا دعاه ؟ اننا نجد ابن الزيات كثيرا ما يدعى الى مجلس الواثق فيلبي دعوة الخليفة ، ويشارك سيده الشراب والطرب والنشوة . وفيها رواه صاحب (١) الأغاني . عن قصة فريدة المغنية ما يشبع فضولنا من هذه الناحية . وفريدة هي الجارية المفضلة في بلاط الواثق ، والتي لا يسمح لها بالغناء والانشاد الا في حضرة أخصائه ومريديه . وقد ذكر الأغاني أن ابن الزيات سمع غناء فريدة في مجلس الواثق وأن نفسه تعلقت بغناء هذه الجارية الفاتنة ، وأنه كان يطرب لأدائها البارع في الغناء واللحن ، حتى أنه كان يحرص على حضور مجلس الواثق كلما دعاه ليسمع غناء فريدة ، ويستخفه الطرب كلما غردت بصوتها الآسر الجميل . ولقد احتلت فريدة في

<sup>(</sup>۱) الافسائي ج ١٠

تقس أبن الزيات مكانة لا تقل عن مكانتها في نفس الواثق، ولقد سمعها يوما تغني لأبي العتاهية:

أخلاى بى شجو وليس بكم شهو وكل امسرء مما يصاحبه خسلو أذاب الهوى لحمى وجسمى ومفصلي فلم يبق الا الروح والجسد النضو

قصاح ابن الزيات ما سمعت قبله ولا بعده غناء أحسن منه !! وفريدة هذه التي فتن بها ابن الزيات ، وشغف بها الواثق الي أبعد حد ، كانت من جواري عمرو بن بانة ، ربيت عنده مع صاحبة لها اسمها «خل» وكانت حسنة الوجه ، حسنة الغناء ، حادة الفطنة والفهم ، ثم أهداها عمرو بن بانة للواثق ، فاحتلت في قلبه مكانة لم تتح لسواها من القيان ، حتى ان الواثق كاد يجن بها شغفا ، وتصور لك قصتها في الأغاني هذه المكانة التي كانت لها في قلب الواثق ، كما تصور جانبا من شخصيتها العظيمة التي افتن بها ابن الزيات ، كما افتتن بأدائها وألحانها .

ولو كان ابن الزيات متبذلا في شهواته ، منغسا في ملاذه ، لا تنهز خصومه على كثرتهم مدا الاسفاف وتناولوه بهجائهم ونقدهم ، ولو وجدوا في تاريخ حكمه مغمزا من أي ناحية ماسكتوا عن ذلك على كثرة ما قالوا في هجائه ، ولذلك يقول الدكتور جميل سعيد في مقدمة ديوانه : « والذي يبدو لنا من شعره أنه قام بأعباء الوزارة قياما لم يدع فيه مطعنا لأعدائه ، نرى

الشعراء حين يهجونه لا يجدون أكثر من أن يعيروه بأنه تاجر ، وأنه ابن زيات ، وما الى هذا . يقول على بن جبلة معرضا به :

يابائع الزيث عرج غير مرموق لتشغلن عن الأرطال والسوق ويقول آخر:

هذا وأنت ابن زيات تصغرنا فكيف لوكنت ياهذا ابن عطار وكان ابن الزيات يرد على الشعراء بشعره - لا يسلطانه - وتجد هذا يدور في ديوانه » •

هذا هو ابن الزيات \_ الذي ملا الدنيا وشعل الناس \_ عاش في وزارته مل السمع والبصر ، قوى الشكيمة في الحق ، شديد البطش بالمنحرفين والمفسدين ، معتزا بكرامته ، معتدا بشخصية ، لا تلين قناته لغامز ، ولا تأخذه في الحق لومة لائم ، ولا يتملق كبيرا ولا أميرا ، يرى ان الحكم لا يستقيم الا بالحزم المنوج بالحلم ، ولا يصلح الا بالشدة المشوبة بالعطف : فالحزم والشدة لمن يستحق المعاقبة ، والحلم والعطف للمظلوم والمهضوم وصاحب الحاجة ، ولذلك تحير فيه مؤرخوه ، تناقضت الأقوال فيه ، وذهبت فيه الظنون كل مذهب . مع أن جماع القول فيه أنه المثل والحلى للحاكم الحازم ، الحريص على سمعة الدولة ومالها وكرامتها والحفي بالعلماء ، الوفي للأصدقاء ، الذي امتزجت فيه شخصية الذي المترجت فيه أن يجود الزمان بمثله ،

## الفضل الإبع مكانت الأدبية .

لم يترك محمد بن عبد الملك الزيات ـ منذ أعرض عن حرفة الآباء والاجداد ـ سبيلا للاستزادة من المعرفة الاسلكه ، ولا بابا ينفذ منه بصيص من العلم الاطرقه ، ولا علما من أعلام اللغة والأدب الاحج اليه ، يسعى في رحابه ، وينهل من فيض معارفه ولا موطنا يدنيه من الشهرة ، ويقربه من المجد الاطار اليه ، ولا فرصة تزيد من ثقافته الا اهتبلها وحرص عليها ـ ومنذ استبانا لابن الزيات هدفه ، ووضحت له جادة الطريق ، وتعلقت رغائبه بخدمة البلاط ، وهو دائب السعى لأن يكون أهلا للمركز الذي يصبو اليه ويتعشقه ، وأن يكون فيه المفرد العلم الذي تدركه البصائر ، ولا تخطئه الأبصار .

ولما جاءته الوزارة تسعى فى عهد المعتصم كان الرجل قد استوفى حظه من العلم باللغة والأدب ، واستوى شاعرا مرموقا من شعراء ذلك العهد ، وكاتبا كبيرا من كتابه ، وعلما من أعلام اللغة والنحو ، تتطاول اليه الأعناق ، ويقصده الباحثون عن غريب النحو واللغة .

ولقد رأينا ـ فيما سبق ـ ماذا قال أبو عثمان المازني حين قدم بغداد عن محمد بن عبد الملك الزيات، فلقد كان جلساء المازني وأصحابه يخوضون بين يديه في علم النحو، فإذا اختلفوا فيما يقع فيه شك ، قال لهم المازني : ابعثوا الى هذا الفتي الكاتب يعني محمد بن الزيات ـ واسألوه واعرفوا جوابه ، فيفعلون ،فيصدر الجواب من قبله بالصواب الذي يرتضيه المازني ، ويوقفهم عليه . هذا هو رأى المازني (١) فيه ، وهو الذي انتهى اليه علم النحو في عصره ، حتى لقب بشيخ النحاة ، وكان أول من دون علم التصريف منفصلاً عن النحو ، وكان قبل المازني شائعًا في أبوابه ، وناهيك برأى شيخ النجاة في وزيرنا محمد بن عبد الملك الزيات ، وهو رأى يدل على سعة اطلاع الوزير وغزارة علمه بالنحــو واللغـــة وفي قصة سؤال المعتصم عن الكلاً ، \_ التي رويناها فيما سبق \_ والتي كانت سببا في بزوغ نجمه ما يؤيد رأى المازني فيه. وشبيه بقصة الكلا ما روى من أن المعتصم سأل مرة جماعة من جلسائه وخاصته من الأدباء والعلماء عن سبب تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين ، فلم يحر أحد منهم جوابا ، فصرخ المعتصم : على بابن الزيات ، فلما أحضر ، سبأله المعتصم في ذلك قسال: انه ذو الاستحقاقين ، استحقاق ما لجدده من رزق في مال الدولة ، واستحقاق ماله في دولة المأمون

<sup>(</sup>۱) توقی سنة ۲٤٩ هـ

والمصادر التي بين أيدينا تجمع كلها على ماكان يتمتع به ابن الزيات من مكانة أدبية كبيرة بين أدباء هذا العصر وشعرائه وكتابه لا لأنه وزير الدولة وصاحب السلطان ، بل لأنه ابن الزيات الأديب الشاعر العالم. وما جلبت عليه الوزارة رفعة في القدر ، وعلو في المنزلة الأدبية \_ كما يظن الكثيرون \_ بل العكس كانت سببا في كثرة حاسديه وخصومه وسبيلا الى النيل من مكانته الأدبية والحطمن قدره على ألسنة أعدائه الكثيرين . وفي ذلك يقول صاحب كتاب أمراء البيان (١) : « ان اشتغال ابن الزيات بسياسة الدولة أضاع من مكانته الأدبية ، ودفع اليعقوبي (٢) والمسعودي (٢) \_ وهما المؤرخان القريبان من عهده الى أن ينتقصا قدره ، فما زاداعلى أن وصفاه بالكتاب ، لا كما يوصف من كان واحدا في صناعته ، مفردا في براعته » . وانطلق يوصف من كان واحدا في صناعته ، مفردا في براعته » . وانطلق ليوصف عليه والحط من شأنه بقوله :

مصبحات ومهجـــرات عرض شمل الملك للشات عملى كتساب الله ذاريات يرمى الدواوين بتوقيعــات مسبحان من جل عن الصفات لعان الله متابعات على ابن عبد الملك الزيات وأنف الاحكام جائرات وعن عقول الناس خارجات معقدات كرقى الحيات

<sup>(</sup>۱) ج 1 ⋅

<sup>(</sup>۲) توفی ۲۷۸ هـ •

<sup>(</sup>٣) توقى ٣٤٦ هـ ه

بعد ركوب الطوف في الفرات صرت وزيرا شـــامخ الثبات أما ترى الأمـور مهـــلات

وبعد بيع الربت بالحسات هرون يابن سيد السادات تشكو اليك عدم الكفاة

ولم يقتصر الامر على على بن الجهم ، بل تعالت أصوات كثيرة غير صوت بن الجهم ، تنوش ابن الزيات ، وعرض ابن الزيات من كل جانب \_ على ماسيأتي مفصلا عند الكلام على علاقته بشعراء عصره .

ومع ذلك فلم تستطع مصادر التاريخ الأدبى أن تنكر على ابن الزيات مكاتبه وقدره ، وماكان للحسد والحقد أن يطمسا الحقائق التاريخية ، وان يهدما هذا الطود الشامخ ، أو ينالا من مكاتبه الأدبية التى استحقها بذكائه ونبوغه وعلمه ، فالمسعودى – رغم حقده على ابن الزيات لاختلاف مذهبيهما (۱) – لم تنكر عليه أنه «كان كاتبا بليغا ، وشاعرا مجيدا » . والمرزباني في معجم الشعراء يقول : «ان محمد بن عبد الملك الزيات كان أدبيا شاعرا » والخطيب البغدادي يذكره في تاريخ بغداد (۲) بانه «كان أدبيا فاصلا ،عالما بالنحو واللغة » ثم يروى عن ميمون بن هرون قصة المازني التي سبق ذكرها ، ويقول ابن خلكان في وفيات الاعبان (۲) : « ولقد الشعراء » ويقول ابن خلكان في وفيات الاعبان (۲) : « ولقد

<sup>(</sup>۱) مروج اللهب ج ؟ ، كان المسعودي منشيعا وابن الزيات جهميا ه

Y & (Y)

<sup>(</sup>Y) 3 3 0

سمت بمحمد بن عبد الملك الزيات همته على مايأتي ذكره ، وكان من أهل الأدب الظاهر ، والفضل الباهر ، أديبا فاضلا بليغا عالما بالنحو واللغة .. ثم ذكر رواية ميمون بن هرون أيضا ».

أما أبو الفرج فيقول في الأغاني (١): « وكان محمد بن عبد الملك الزيات شاعرا مجيدا ، لايقاس به أحد من الكتاب ، وان كان ابراهيم بن العباس مثله في ذلك فان ابراهيم مقل ، وصاحب قصار ومقطعات ، وكان محمد شاعرا يطيل فيجيد ، ويأتي بالقصار فيجيد ، وكان بليغا حسن اللفظ اذا تكلم ، وإذا كتب ، بالقصار فيجيد ، وكان بليغا حسن اللفظ اذا تكلم ، وإذا كتب ،

وأورد البغدادي في خزانة (٢) الأدب « أن محمد بن عبد الملك الزيات كان من أهل الأدب ، فاضلا عالما بالنحو واللغة ... ثم أرود قصة المازني » .

ووصفه الوزير ابراهيم بن المدبر فقسال: « ان محمد بن عبد الملك الزيات من ألطف الناس ذهنا ، وأرقهم طبعا ، وأصدقهم حسا ، وأرشقهم قلما ، وأملحهم اشارة، اذا قال أصاب، واذا كتب أبلغ ، واذا شسعر أحسن ، واذا اختصر أغنى عن الاطسالة ».

وهذا عبد الله بن العباس الربيعي يشسيد بمكانة ابن الزيات في الأدب حين أحسن الوزير الرأى في عبد الله أمام الواثق كما مر في قول لابن الزيات: « وقد أفرط الوزير

<sup>· \*•</sup> E (1)

<sup>(</sup>۲) ج ۱ •

- أعزه الله - في وصفى وتقريظى بكل شيء حتى وصفنى بجودة الشعر ، وليس ذلك عندى ، وأنما أنا أعبث بالبيتين والثلاثة ، ولو كان عندى أيضا شيء من ذلك لصغر عن أن يصفه الوزير ،ومحله في هذا الباب المحل الرفيع المشهور ».

ولقد سبق أن الفضل بر مروان لما كان وزيراً للمعتصم حاول أن يسقط محمد بن عبد الملك الزيات ، وأن يبعده عن قصر الخلافة، لأنه كان يتفرس فيه الذكاء النادر والعلم ، ولا يحب أن يشاهده في دار الخلافة ، ولا أن يخالط أهلها ، ويعرف اسمه ورسمه ، فأبت الأقدار الا رفعه ، ولذلك يقول (١) الطبرى : : ان الفضل وسيفا بحمائل ، ويقول له فيما يقول : انسا أنت تاجر فمالك وللسواد والسيف؟ وقد ذكرنا أن الواثق حين تولى الخيلافة ، طلب الى الكتاب جميعا أن يكتبوا بين يديه عهدا الى الأمصار يتوليه الحــ لافة ، فعجز الكتاب ، ولم يرض الواثق بمــا كتب بعضهم ، فاضطر الى الالتجاء الى ابن الزيات \_ رغم غضبه عليه \_ فكتب بين يديه ما ارتضاه وأقره ، ونجا بذلك من غضب الواثق ، بل قاده الوزارة ، وأدنى مكانته ، وروى صاحب (٢) الأغاني عن محمد بن الفضل الأسود الكاتب ، قال حدثني أبن قريش بن أنس عن أبيه قال : دخلت على الواثق فقال لي :

<sup>₹ (</sup>i) = (i)

<sup>· 1 = (1)</sup> 

يا أبا قريش ، أخرج رقعة من تحت المصلى ، فمددت بدى ، فأخرجت الرقعة ، وقرأتها وقلت : يا أمير المؤمنين ، رقعة حسنة أولها تشوق ، وأوسطها استعتاب ، وآخرها استبطاء ، وإذا آخر الرقعة :

ان یکن حبال من حبای وهی فالی شروقی یکون المنتهی لم یذکرنیک خطب حادث اندی من کان سرها

وكانت الرقعة من محمد بن عبد الملك الزيات . فقال الواثق: هذا هو ابن الزيات الذي يلومني الناس على حبه . ومن أجل هذه المكانة التي كان يحتلها ابن الزيات في نفس الواثق لأدبه وعلمه ومعرفته أصدر الواثق أمرا بألا يرى أحد من الناس محمد ابن عبد الملك الزيات الا قام له ؛ اجلالا وتعظيما لمكانته ، وكان أمر الواثق مثار كثير من المشاكل بين ابن الزيات وبين القاضي أحمد بن أبي دواد على ما سيأتي تفصيله ، ومن أجل هذه المكانة أيضا كان محمد بن عبد الملك الزيات هو الوزير الوحيد الذي يعقد للولاة في دار الخلافة ، فقد روى أنه عقد لاستحق ابن ابراهيم بن أبي خميصة مولى بني قشير على اليمامة والبحرين وطريق مكة مما يلى البصرة في دار الخلافة ، ولم يذكر التاريخ أن أحدا عقد لأحد في دار الخلافة الا الخليفة ، ولم يذكر التاريخ أن أحدا عقد لأحد في دار الخلافة الا الخليفة غير محمد أبن غبد الملك الزيات .

وهذا رأى عميد الكتاب في عصر ابن الزيات ، وهـ و رأى دار في أعلب كتب الأدب ؛ لأنه رأى الجاحظ . فقيد روى ابن رشيق في عمدته عن الجاحظ قوله في ابن الزيات وكاتب الحسن بن وهب ما يأتي: « طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يحسن الاغريب في فرجعت الى الأخفش فوجدته لا يتقن الا اعرابه ، فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل الا مَا اتصل بالأخبار، وتعلق بالأيام والأنساب، فلم أظفر بما أردت الا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ، ومحمد بن عبد الملك الزيات » وعلق الصاحب على كلام الجب احظ بقوله: « فلله أبو عثمان ! لقد غاص على سر الشعر ، واستخرج أرق من السحر » ثم عقب ابن رشيق على هذا بقوله : « وسأذكر من أشعار الكتاب قطعة بظهر فيها مرماهم ، ويستدل على معراهم ، ويعرف حسن اختيار الجاحظ فيما ذهب اليه من تفضيلهم ، ويشهد لي بجودة الميز ، وفرط التثبت والانصاف ، أن شاء الله تعالى .. واختيار ابن رشيق وأحسن الاختيار، وعقب على اختياره بقوله : ولو حاولت أن أذكر من علمت من شعراء الكتاب سوى من ذكرت لبعد الأمد ، وطالت الشقة ، واحتجت الى أنا أقيم لهذا الفن ديوانا مفردا ، لـــكني عولت على ابن الزيات وابن وهب ، لاحالة الجاحظ في الفضل عليهما . »

فهناك \_ كما قلمنا \_ اجماع على أن ابن الزيات كان كاتباً شاعرا أديبا عالما .. وكان فوق ذلك بليغا حسن اللفظ اذا تكلم واذا كتب كما يقول الأغاني، وكان اذا كتب أبلغ، واذا شعى أحسن، واذا اختصر اغنى عن الاطالة كما يقول ابراهيم بن المدبر، وكان يتمتع في عصره بمكانة أدبية مرموقة، جعلته مناط الأمل لكثير من كبار الشعراء والكتاب.

على أن هناك مسألة تستحق أن نقف عندها طويلا .. وهي تلك القصائد التي قالها الشاعران الكبيران أبو تمام والبحتري يمدحان فيها محمد بن عبد الملك الزيات ، فهما يشيدان في هذه المدائح ببلاغة الوزير وقوة قلمه ، وبراعة نثره ، دون أن يشيرا في مدائحهما الى الاشادة بشاعريته ، فيقول أبو تمام:

لك القلم الأعلى الذي بشهاته ينه الأمر الكلى والمفاصل ينها أو من الأمر الكلى والمفاصل لعهابه المفاعى القهاتلات لعهابه وأرى الجنى اشتارته أيد عواسل

ويقول البحترى :

قد تفنت في الدكتابة حتى عطل النساس فن عبد الحميد في نظلمام من البلغة ما شكانه نظلمام فريد وبديع كأنه الزهسر الضلما في رونق الرياع الجاديد

مشرق في جوانب السيمع ما يف يلقه على المستعيد ما أعيرت منسه بطون القراطيب من وما حميلت ظهرور البريد

ثم يمضى الشاعران بعد وصف قلمه وبلاغته التي عطلت نشس عبد الحميد وفنه في مدح الوزير بحسن السياسة والدهاء ، ومعالجة المشكلات بالحزم على ما سيأتي مفصل لا في علاقة ابن الزيات بالشاعرين ، فكأن شاعرية ابن الزيات التي أجمعت عليها مصادر التاريخ الأدبى لم تكن تستحق من الشاعرين الكبيرين تسجيلا ، كما استحق المدح منهما بنشـــره وبلاغته وسياسته ، أيرجع ذلك الى أن ابن الزيات قد طعى نثره على شعره ، وأزرى به ، فاحتل الصدارة بين كتاب عصره ، ولم يبلغ بشمعره شـــأو شعراء ذلك العصر ، أم لأن الوزارة من مستلزماتها الكتابة والبلاغة ، دون أن يكون الشعر من مستلزماتها ؟ أم لأنالشاعرين كانا ينظران الى شعر ابن الزيات بمقياس شاعريتهما ، فوجداه دون مرتبتهما قصيدا وشعرا ؟؟ اننا نرجح أن الشاعرين مدحا في أبن الزيات بالصفة التي تغلب على وزراء ذلك العهد وهي صفة الكتابة ، فقد اشتهر أسلافه في هذا المنصب بما كانوا يحسنونه من الكتابة بين يدى الخليفة ، حتى جاء ابن الزيات فلم يقل عن أسلافه شأوا في هذا المضار ، فجاءت مدائح الشاعرين الكبيرين لابن الزيات بالصفة التي يشرف بها الوزير ، ويعلو بها قدره في

نظر الخلفاء دون أن يتعرضا في مديحهما لشاعريته التي أجمعت عليها مصادر التاريخ الأدبي .

يقى بعد ذلك رأى الجاحظ في شعر محمد بن عبد الملك الزيات وزميله ــ أو كاتبه ــ الحسن بن وهب ، وهو رأى قاطع في أن الجاحظ لم يظفر بعلم الشعر الاعند هذين الكاتبين ، فهل كأن الجاحظ مصيبا في هذا الحكم الذي أصدره على شعر ابن الزيات ؟ دون أن يتعرض لمكانته الأدبية في الكتابة والنشر ؟؟ اننا نخشى أن يكون للعلاقة الشخصية بين هذين الكاتبين ويين الجاحظ أثر في صدور هذا الحكم ، فالمعروف ان الجاحظ كان أثيراً لدى ابن الزيات ، وملازماً له ـ كما سيأتي الـكلام على ذلك \_ وأن صلات ابن الزيات وابن وهب لم تنقطع عن الجاحظ طول اقامته ببغداد ، ولكن يبقى بعد ذلك سؤال ، لماذا لم تدفع هذه العلاقة الشخصية بالجاحظ التي التنويه بمكانتهما بين الكتاب - ومحلهما فيها لا ينكر - كما نوه بذلك الشاعران الكبيران أبو تمام والبحتري في مدائحهما لابن الزيات دون أن يتعرضا لمدحه بما قال من شعر .؟ ولماذا يحكم الجاحظ هذا الحكم على بفحولهم ، من أمثال مسلم بن الوليد ( ٢٠٩ هـ ) وأبي العتاهية ( ٢١١ هـ ) وأبي تمام ( ٢٣٢ هـ ) ودعبل الخيزاعي ( ٣٤٦ هـ ) وعلى بن الجهم ( ٢٤٩ هـ ) والبحتري ( ٢٨٤ هـ ) وغيرهم ممن كانوا يعاصرون ابن الزيات ، وكانوا أكبر منه مكانة في الشعر ،

وأرسخ قدما دون مراء ؟؟ هناك احد احتمالين : اما أن يكون الجاحظ قد اعترف لصديقه ابن الزيات بالامتياز في الشعر لأن امتيازه في الكتابة أمر مفروغ منه ، ولذلك ولى الوزارة لأنه كان من كبار الكتاب ، واما لأن الجاحظ بوصفه كبير كتاب عصره ، وأحد المجددين في أسلوب الكتابة ، لم يكن يرى من بين فرسان الكتابة من يدانيه ، أو يصل الى مكانته ، فسلك ابن الزيات في عداد الشعراء ، واعترف له بالسبق في هذا المضمار ، أما الكتابة فهو فارسها المعلم ، وزعيمها الذي يدين له الكتاب بالأسبقية والفضل ومع ترجيحنا للاحتمال الأول فقد يجوز أن يكسون الجاحظ قد عنى بقوله «علم الشعر» نقد الشعر ومعرفة غثه من ثمينه ، والحكم عليه بالجودة أو الرداءة ، ويدعم هذا الفرض أن ابن الزيات يعتاز من هذه الناحية بذوق أدبى في نقد الشعر ، والحرص على ألا يسمع من الشعر الا أجوده ، حكى صاحب (١) الأغاني « أن الشعراء اجتمعوا يوما على باب المعتصم ، فبعث اليهم محمد بن عبد الملك الزيات ، ان أمير المؤمنين يقول لكم : من كان منكم يحسن أن يقول مثل قولى النمرى (٢) في الرشيد:

> خليف ة الله أن الحسود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع

<sup>(</sup>٢) منصور النمري شاعر عربي أصله من الجزيرة ، وقدمه البرامكة الرفسية فقسال في مدحه شهوا كثيرا

من لم يكن بأمين الله معتصــــما فليس بالصــلوات الخسس ينتفع ان أخلف القطر لم تخلف مخــايله أو ضــاق أمر ذكـرناه فيتســع

فليدخل ، والا فلينصرف . فقام محمد بن وهيب فقال : فينا من يقول مثله ، فسأله محمد بن عبد الملك الزيات ، وأى شيء قلت ؟ فقال :

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم شمس الضحى وأبو اسحق والقمر تحكى أفاعياله في كل نائبة الذكر الغيث والصمامة الذكر

فطرب ابن الزيات لشمره ، وأمر بادخاله على المعتصم ، وأحسن جائزته » .

وقال أحد الرواة : « سمعت محمد بن عبد الملك الزيات يقول : أشعر الناس طرا الذي يقول :

وما أبالي ، وخير القول أصدقه

حقنت لی ماء وجهی أو حقنت دمی

فأحببت أن استثبت ابراهيم بن العباس ، وكان فى نفسى أعلم من محمد وآدب ، فجلست اليه وكنت أجرى عنده مجرئ الولد ، فقلت له : من أشعر أهل زماننا هذا ؟ فقال الذي يقول ؛

مطر أبوك أبو أهلة وائل ملا البسيطة عدة وعديدا ملأ البسيطة عدة وعديدا نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا ورثوا الأبوة والعظوظ فأصبحوا جمعوا جدودا في العلى وجدودا

وبلغت ملكة النقد عند ابن الزيات انه كان يرد كل شيء الى مصدره من أقوال الشعراء ، حكى (١) ابن خلكان: «أن أبا حفض الكرماني - كاتب عمرو بن مسعدة - كتب الى محمد بن عبد الملك الزيات: أما بعد ، فانك ممن اذا غرس سقى غرسه ، وأذا أسس بنى أسه ، وبجتنى ثمرة غرسه ، وبناؤك فى ودى قد وهى وشارف الدروس ، وغرسك عندى قد عطش وأشفى على اليوس ، فتدارك بناء ما أسست ، وسقى ما غرست . فقال اليوس ، فتدارك بناء ما أسست ، وسقى ما غرست . فقال ابن الزيات: مازاد الكرمانى على أن نقل الى قول أبى نواس يمدح البرامكة:

ان البرامكة السكرام تعسسلموا فعسل الجميل وعلمسوه الناسسا

كانوا اذا غرسوا سيقوا واذا ينوا لا يهمدمون لما بتسوه أساسا وأذا هم صنعوا الصنائع في الوري جعملوا لهما طيب البقساء لباسب فعـــلام تســـقيني ، وأنت ســـقيتني كأس المــودة ، من جفــائك كاســـا ولما مدحه أبو تمام بقصيدته التي مطلعها : ديحة سمحة القياد سكوب

مستغيث بها الشرى المكروب

قال له ابن الزيات: يا أبا تمام ، انك لتحلي شعرك منجواهر لفظك ، وبديع معانيك ، ما يزيد حسنا على بهي الجـواهر في أجياد الكواعب ، وما يدخر من جزيل المكافأة الا ويصغر عن شعرك في الموازاة . وهذا الرأى لا يصدر الا عن ناقد بصير بفنون الشعر ، وما استحدثه أبو تمام في الشعر العربي من ضروب المحسنات اللفظية ، والعناية بها .

فاذا كان مارمي اليه الجاحظ من « علم الشعر » هو نقد الشعر ، ومعرفة فنونه ، والبصر بأساليبه المختلفة ، فإن الصواب لم يجانبه فيما رمى اليه ، أما اذا كان رأيه أن مكانة ابن الزيات وابن وهب في عالم الشعر تزري بمكانة الفحول من شعراء عصرهما ، فاننا نستميح الجاحظ في مخسالفته في ذلك ، ونستأذنه فى أن نضع شعر ابن الزيات فى ميزان النقد الأدبى لنعرف مكانه بين الشعراء -

وقبل أن نرجع الى ديوان محمد بن عبد الملك الزيات لدراسة شعره نستعرض رأين من آراء الأدباء في هذا الشعر ، أحد الرأيين قديم ذكره صاحب الأغاني ، والآخر رأى الدكتور جميل سعيد الذي أشرف على طبع ديوان ابن الزيات وجمعه ، وقد ذكر هذا الرأى في المقدمة التي صدر بها الديوان

أما الرأى الأول فقد ورد في (١) الأغاني « اجتمعت أنا وهرون بن محمد بن عبد الملك الزيات وابن برد الخيار في مجلس عبيد الله بن سليمان قبل وزارته ، فجعل هرون ينشد من أشعار أبيه محاسنها ، ويفضلها ويقدمها ، فقال له ابن برد الخيار : ان كان لأبيك مثل قول ابراهيم بن العباس :

> أسبد ضبار اذا هيجتسه وأب بر اذا ما قسسسدرا بعرف الأبعسند ان أثرى ولا بعسرف الأدنى اذا ما افتقسرا

ومثل قوله : قلج الســــ

تلج الســـنون بيوتهم وترى لهم عن جار بيتهم ازورار منـــاكب

<sup>(</sup>۱) الانساني ج ١٠

وتراهم بسيوفهم وشيفارهم مستشرفين لراغب أو راهب حامين أو قارين حيث لقيتم نهب العفاة ونهرزة للراغب

فاذكره وافخر به ، والافأقلل من الافتخار والتطاول بمالاطائل فيه ، فخجل هرون » .

فهذا رأى معاصر لابن الزيات ، وفى مقارنة بينه وبين أحد شعراء الكتاب وهو ابراهيم بن العباس الصولى ، وقد استبان من هذه المقارنة فضل ابراهيم بن العباس على ابن الزيات فى الشعر ، وذلك فى رأى ناقد خبير كابن برد ، حتى ان هرون ابن محمد بن عبد الملك أخجلته المقارنة ولم يحر جوابا .

وأما رأى الدكتور جميل سعيد الذى نشر ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات وأشرف على نشره فهو: « وبعد ، أفكان ابن الزيات من المكانة الشعرية بالمحل الذى ذكره به الجاحظ والصاحب وابن رشيق ؟ ان اشعاره التى فى ديوانه هذا لانراها تضعه فى مصاف الشعراء المطبوعين ، وقد لج الهجاء بينه وبين على بن جبلة ، والقارىء حين يقرؤه يجد الفرق واضحا بين ابن الزيات ، وبين الشاعر المطبوع على بن جبلة ، على أننا نستطيع أن نقول كما قال أبو الفرج: « كان محمد بن عبد الملك أن نقول كما قال أبو الفرج: « كان محمد بن عبد الملك الزيات شاعرا مجيدا ، لايقاس به أحد من الكتاب » نعم ، نستطيع أن نقول انه اشعر الكتاب ، كما قيل ان ابن دريد اشعر الشعراء،

أما أن نميزه على الشعراء المطبوعين ، أمثالُ جرير وابي نــواس والبحتري ومن اليهم، فذلك مانستكثره عليه . على أني أشهد أن الرجل شاعر لايباري اذا هاجت عواطفه ، وان قصائده في رثاء ام ابنه عمر تعد من أحر اشعار الرثاء وأصدقها . ومن هذا الذي لابهتز لقــوله :

فقلت: وهلغبر الفؤاد لها قبر؟ ولم أبلغ السن التي معها الصبي

بعید الکری عیناه تنسکبان يبيتان تحت الليل ينتجيان وبات وحيدًا في الفراش تجنه بلابل قلب دائـــم الخفقـــان فلا تلحياني أن بكيت فانسا أداوي بهـ ذا الدمع ما تريان

اللعب على وتر واحد من أوتار العواطف، فالاخطل مثلا يجيدمدح الملوك ، وأبو نواس يجيد اذا قال في الخمر ، وأبو العتاهية يجيد في الزهد . . إذا كان المعروف هذا ، فائنا نستطيع أن نقول : إن ابن الزيات شاعر لايجاري حين يقول في الرثاء، وما يتصل به من المعاني الحزينة ، و نحن بهذا نقر ماجاء من الثناء على شاعريته ، كيف لا وهو القائل:

خدين صبابة وحليف صبر وكيف يكون مهجور بخير ؟

ألم تعجب لمكتئب حزين يقول اذا ســـالت به: بخير

يقول لى الخلان: لوزرت قبرها

علىحين لهأحدث فاجهل قدرها

ألا من رأى الطفل المفارق أمه

رأى كل أم وابنها غير أمـــه

أو لقوله في نونيته المشهورة:

واشعاره الوجدانية كلها من هذا الجيد ، الذي يظهر فيه الصدق الأدبى ، وتنضح عواطفه الحزينة على القارىء فيشارك ابن الزيات شعوره الحزين الذي نظم به شعره ».

هذا هو رأى ناشر الديوان في شعر ابن الزيات ، وهو أقرب ما يكون الى الصواب اذا استعرضت اشعار الشاعر التي وردت في ديوانه كما سيتضح ذلك . والديوان الذي بايدينا والذي حققه الدكتور جميل سعيد ونشره بمعاونة وزارة المعارف العسراقية يقع في نحو مائة صفحة ، وهو منقول عن نسخة خطية عثر عليها الناشر في مكتبة تيمور باشا بدار الكتب المصرية ، ويذكر الناشر ما بذله من جهد في تحقيق هذا الديوان اذ يقول : « قد بادرت الى نسخ هذه النسخة الخطية ، فإذا هي قد حشيت بالأغلاط حشواً ، وزاد في عسر الاهتداء الى الصواب منها ، انني كنت أقرأ فلا أدرى أين موطن التصحيف والخطأ ، لأن الكاتب قد رسم الحروف واضحة حتى لم يدع مجالا لشك القارىء في كلّمة بذاتها وهكذا رأيت هذه الكتابة الحميلة الواضحة قد أشاكت طريق الصواب على ، ولطالما تمثلت بييت ابي الطيب ، وأنا اجيل النظر في الفاظ البيت ، لأرى موطن التحريف والسنخ فيه ، وأعجب من شدة الوضوح تكون شدة في العموض:

أخذ الجليد بها على مسالكى فكأنها لبياضها سيودا، وعلمت بوجود نسخة أخرى بدار الكتب المصرية، وطمعت أن النسخة التي كتبتها عليها، وحصلت وأنافى بعداد على

السخة مصورة منها ، فاذا هي صورة حرفية للنسخة التي عندي ، وكأن الناسخ قد كتب نسختين ، دفع احداهما الى دار الكتب، ودفع الآخري الي مكتبة تيمور باشا . على أني لم أيأس من معرفة النسخة القديمة التي أخذت عنها هاتان النسختان ، وقد بحثت فيما وقع بيدي من فهارس أمهات المتاحف والمكتبات في العالم ، وآسف أن أقول التي لم أهد الى نسبخة من ديوان ابن الزيات فيها ، وترددت في نشرها ، ثم رأيت نشرها و تحقيقها بما في الطاقة والوسع أفضل من بقائها في زوايا السيان ، وقد اصلحت منها مااستطعت وأشرت الى النص كما هو موجود في الاصل ، وتركت مالم أهتد الى وجه في اصلاحه على حاله ، عسى ان يكشف الزمن عن نسخة أخرى من ديوان هذا الشاعر ، يهتدي بها الى مواطن الصـواب في النسخة التي بين يدي القارىء . وأمر آخر في النسخة اشبير اليه ، هو أن هذا الشعر لايمثل حياة أبن الزيات كاملة ، وربما كان له شعر غير هذا لم يجمعه جامعه ، هذا من جهة ومن جهــة اخرى فاني وجدت بعض القصائد لم تنسجم أبياتها ، ويخيل الى أنها سقطت منها ابيات احدثت هذا الخلل ، أو أنها قد أخل بترتيبها وهذا مانرجو أن يكشف عنه أيضًا ، حين نعثر على نسخة قديمة من ديوان هذا الشاعر » .

ونحن نميل الى ماذكره الدكتور جميل سعيد من أن ماورد فى الديوان لا يمثل كل ماقاله ابن الزيات من شعر فى حياته ، بدليل اننا نجد فى الاغانى وغيره من كتب الأدب بعض أبيات متفرقة

ومنسوبة الى محمد بن عبد الملك الزيات ، ومع ذلك لم ترد فى ديوانه الذى أشرف الدكتور جميل سعيد على تحقيقه ونشره ، مما يدل على أن لابن الزيات شعرا كثيرا لم يضمه هذا الديوان بين دفتيه ، كما أن هناك اختلافا كبيرا بين بعض قصائده فى الديوانا والتى روتها هذه المصادر.

ومع ذلك سنعتمد على هذا الديوان فى نقد شعر ابن الزيات وتقييمه ، ومقارنته بشعراء عصره ، لنرى الى أى مدى يصدق حكم الجاحظ على شعر محمد بن عبد الملك الزيات .

لقد تناول ابن الزيات بشعره كثيرا من الاغراض التي خاض فيها كثير من شعراء عصره ، أجاد في بعضها ، وأسف في بعضها الآخر ، ويبلغ ابن الزيات غاية الجودة حين ينبع الشعر من عاطفة جياشة تفيض بها نفسه ، أو يصدر عن انفعال نفسى بالغرض الذي يقول فيه ، فهو حين يحس الفجيعة في فقد أم ولده ، ويتأثر بمنظل ابنه عمر ، وهو يبحث عن أمه في كل مكان فلا يجدها ، وينادئ عليها فلا تجيب ، تهتاج شاعريته الى الحد الذي ينطلق شعره فيه زفرات متقدة ، ونفثات ملتهبة ، تبعث الأسى ، وتثير الشجن ، وقل اتخد كثير من النقاد هذه القصيدة الحرينة مقياسا على شاعرية الن الزيات ، وقوة عارضته في الشعر ، حتى عدوها من عيدون أولنا الزيات ، وقوة عارضته في الشعر ، حتى عدوها من عيدون قصائده ، وماذلك الا لصدق العاطفة فيها ، وما سرى بين كلماتها هن الحساس عميق بالألم ، وشعور بالفجيعة ، ومثل هذه القصيدة في الجودة وصدق الاحساس كل ما صدر عن ابن الزيات من في الجودة وصدق الاحساس كل ما صدر عن ابن الزيات من في الجودة وصدق الاحساس كل ما صدر عن ابن الزيات من في المودة وصدق الاحساس كل ما صدر عن ابن الزيات من في المودة وصدق الاحساس كل ما صدر عن ابن الزيات من في المودة وصدق الاحساس كل ما صدر عن ابن الزيات من المنات من النويات من النويات من المنات المودة وصدق الاحساس كل ما صدر عن ابن الزيات من النويات من المنات المنات المنات النويات من النويات النويات من النويات من النويات من النويات من النويات النويات من النويات من النويات النويات من النويات النويات النويات من النويات من النويات النويا

عاطفة حقيقية ، ونستطيع ان تتبين ذلك في كثير من مقطعاته التي صدح بها الشاعر عن احساس صادق ، سواء أكان ذلك في الرثاء أم الغزل أم الخمريات أم السخرية أم الندم.

وقد قدمنا صورة من هذه النماذج عند الكلام على نشأته ، ولا بأس من أن نورد بعض النماذج الأخرى التى ننصف بها شاعرية ابن الزيات قبل أن تتكلم عن ردىء شعره . فهو في غزله الرقيق ، الصادر عن شعور صادق ، نراه قريبا من شعراء عصره ، ولى يفوقهم أحيانا في بعض قصائده التي تمتاز بالحرارة والعسق ووصف خلجات النفس ، ومن هذا النوع تلك القصيدة التي لذكرناها عند الكلام على نشأته ، والتي مظعها :

ألا من عذير النفس من يلومها ' على حبها جهلا. ألا عذيرها وهي من عيون غزله ، وأرق قصائده . ومن ابياتها التي لــم

«تذكر فيمسا سسسبق ·

تذكرت أياما تولى سرورها فدر لعينى عند ذاك درورها فبت كأنى بالنجوم موكل أقلب فيها مقلتى وأديرها ومن غزله الرقيق قصيدته التى مطلعها:

لم يؤدنى العـــذل الا ولعــــا ضرنى أكتــــر منا نفعــــا ومن شعره الجيد في وصف مجلس شراب:

عمرت والزمان في حجر أم لست في وصفها ببالغ شيء فاذا الكاس أقبلت فبنوع غير ان السلاف تبصره العين

فضلتها بالبر والتوقين غير أنى أقر بالتقصيب بن سلاف معتق وسرور وهذا يرى بعين الضمير

وهذا الشعر مع مقطوعته التى سبق ذكرها فى وصف الخمر عند الكلام على نشأته يدنيه من أفق ابى نواس ، ومسلم بن الوليد فى خمرياتهما ، ووصف مجالس الشراب ، وان كان النواسي لم يلحق به فى هذا الباب لاحق .

ويمتاز ابن الزيات بشعره الساخر الذي داعب به كثيرا من أصدقائه واخسوانه مداعبة تدعو الى الضحك من هده الصسور التي رسمها بريشته البارعة ، حتى اعتبره بعض النقاد رائدا في هذه الناحية من الشعر ، واماما من أئمة السخرية، وقد ارتاد هذا اللون من الشعر ابن الرومي الذي نبغ فيه من بعده، فكان لابن الزيات فضل السبق في هذا النوع من الشعر ، وقد سبق أن ذكرنا « أنفيات » عسى بن زيب عند الحديث على نشأة ابن الزيات ، وغيرها من الشعر الهزلي الذي يعتبر بحق رائده ،

ولابن الزيات في الاخوانيات شعر جيد ، يضعه في مصاف كبار الشعراء . ومن ذلك قوله في قصيدته التي بعث بها الى الحسن بن وهب ، حين كتب اليه الحسن يستهديه بعض النبيذ وهو في بلاد الروم ، فأرسل اليه مع هذا الشعر ما طلب :

أندى يدا وأعز جودا لم يرو فيه الماء عسودا ن على جوانبها العقسودا أوجبت بالشكر المزيدا حصرا بذاك ولا بليدا يعة بالتقادم أن تبيدا فرددتها غضا جديدا بالقول فيها أو معيدا كسيت زجاجتها عقسودا حوم بشكرها أبدا عهودا

لم تلق مثلی صاحبا أسقی الصدیق بمنزل صدیق بمنزل صدیق بشکرها فاذا استقل بشکرها و أمن لا واذا خشیت علی الصن الشات ذکر صدیعتی و مدحت نفسی مبدیا خدها الیاک کانما و اجعال علیاک بأن تقا

وكذلك قصيدته التي أرسلها الى الحسن بن وهب يعتذرر فيها من عدم زيارته له في مرضه \_ وقد مر ذكر بعضها عند الكلام عن محمد بن عبد الملك الزيات في وزارته \_ ومن أبياتها التي لم تذكرها قـوله:

اننى ارتجى وان لم يكن ما ان أكون الذى اذا أضمر الاخ ثم لا يبذل المسودة حتى فياذا قال كان ما قيال اذكا

كان مما نقمت الا جليب لا اللاص لم يلتمس عليه كفيلا يجعل الجهد دونها مبذولا ن بعيدا من طبعه أن يقولا

وله فى الزهد ابيات تدنيه من ابى العتاهية فى زهده ، صدرت عن فهم صحيح لهذه الحياة ، وادراك لتقلباتها المختلفة ، فهو يقول فى ذلك عن تجربة وشعور بواقع الحياة . اسمع اليه حين يقسمول :

أضحت خبلاء ما بهيا آهل الا ويهدمها أسى داخييل بعدى الا أنوك جياهل

ربت دار بعد عمرانها لم تدخل البهجة دار امرىء ما يأمن الدنيا وأيامه كالمتاه ومثل ذلك ما قاله أثناء نكبت

وعفاها ومحا منظرها صيرها

سل ديار الحي ما غيرها انهـــا الدنيــــــا اذا ما انقلبت

على أن الجيد فى شعر ابن الزيات لايكاد يطغى على رديئه ، ففى الديوان كثير من الشعر الذى يظهر فيه اثر الصنعة والتكلف والبعد عن العاطفة ، والاغراق فى الاسفاف ، حتى لتحس بأن ابن الزيات لايقول شعرا نابعا من شعوره واحساسه ، وانما هو ينظم كلاما موزونا مقفى ، لاينفذ الى قلب سامعه ، ولا يحرك شعور قارئه ، لأن الشاعر نفسه لم يتأثر بما قاله ، ولم ينفعل به ، بلربما اكره على نظمه لمناسبة من المناسبات ، وهذا الشعر يدور فى ديوان ابن الزيات فى بعض الاغراض التى لايدفع اليها شعور ذاتى ، ولا عاطفة نفسية ، تلمسه فى بعض مدائحه للخليفة ، أو وصفه لبعض عاطفة نفسية ، تلمسه فى بعض مدائحه للخليفة ، أو وصفه لبعض الشاهد التى لم تتأثر بها نفس الشاعر ، أو فى خطرة من الخطرات

العابرة التي يجانبها صدق الاحساس . ولن نستطيع أن نستقصى كل النماذج الرديئة في شعر ابن الزيات ، ولكننا نعرض عليك بعضا منها ، وفيه غناء عن كثير مما ورد في ديوانه .

فهو يمدح الواثق بقصيدة من هذا اللون الرديء نكتفي منهياً منها

خليفة الله طالت عنبك غيبتنا عشرا وعشراوعشرا بعدهاأخرا فالعبد يشكو الى مولاة وحشته لوكان بالعبد صبر بعد ذا صبرا ومن هذا الشعر قصيدته التى مدح بها المعتصم فى فتح عمورية

ماللغـواني من رأين برأسـه يققا (١)مللن وصـاله وشنينه

وهى قصيدة طويلة ملأها بالالفاظ الغريبة الحوشية ليدل على الخليفة بمحصوله اللغوى ، دون رعاية لما يتطلبه الشعر من صدق الاحساس ، والتأثر بما يصفه من انفعالات ، وأين هذه القصيدة من قصيدة أبى تمام ، التى قالها فى نفس الغرض ، والتى مطلعها:

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحدين الجد واللعب

فهو لا يبدأ قصيدته بالتشبيب والغزل كما فعل زميله ابن الزيات ، ولا يغرب فيها اغرابه ، ولكنه ينتزع من الحرب في

والتي مطلعهـا:

<sup>(1)</sup> البقق: البيساض

عمورية صورة صادقة ، فيبدؤها بالسيف وأثره في المارك والانتصارات . ومن ردىء شعره قوله للحسن بن وهب .

وجونا في التجاوز أن تصيرا الى بعض التعماب والغفار يؤكى ذاك عند الوصف هذا وذا من نحو صاحبه يداري وبعد ، فما قول الجاحظ \_ يرحمه الله \_ في هذا الشــعر الردىء الذي يكاد يبلغ اكثر من نصف الديوان ويكاد يطعي على الشعر الجيد في شعر ابن الزيات ؟ وما رأيه في هذا النظم الذي أوردنا منه هذه النماذج ، والذي لاترى فيه اثرا للشاعرية التي نراها في بقية أشعاره ؟ هل تقول ان الجاحظ لم يدرك من شعر ابن الزيات الا أجوده ، ولم ينقل اليه الا أصدقه ، فقال ما قال ؟ أو نعود الى ماقلناه من قبل من أن الجاحظ لم يقصد من قوله « علم الشعر » الا نقد الشعر والبصر بدروبه ومسالكه ؟ أو نقول كما قال الدكتور جميل سعيد ناشر الديوان من أن حكم الجاحظ لا ينصب الا على شعراء الكتاب دون غيرهم من فحول الشعراء الذين لمعت اسماؤهم في سماء الشعر في عصره 4 من أمثال ابي نواس ، وابي تمام ، والبحترى ، أو نرجح ماسقناه من أن الجاحظ قد تأثر في هذا الحكم بصداقته الشخصية لمحمد بن عبد الملك الزيات ، وللحسن بن وهب ، وحالت جوائزهما الكثيرة بينه وبين قول الحق ؟؟

أيا كان الرأى فنحن لانستطيع ان نقبل حكم الجاحظ على علاته دون ان نناقشه ، وتنأوله على رأى من الآراء التي أجملناها،

فما كان لشعر محمد بن عبد الملك الزيات ان يعلو على شعر شعراء ذلك العصر ، أو يطمس ماقالوه ، أو يزرى بهذه الروائم التي تعتبى مفخرة للشعر العربي في العصر الذي تؤرخه

بقيت بعد ذلك مكانة ابن الزيات في الكتابة والتر ، وأين ونضعه بين كبار كتاب عصره ؟ لقد أجمعت المصادر التي ذكر ناها في أول هذا الفصل على أن محمد بن عبد الملك كان كاتبا بليغا ، وشاعرا مجيدا ، وأديبا فاضلا عالما بالنحو واللغة ، وأنه من ألطف الناس ذهنا ، وأرقهم طبعا ، وأصدقهم حسا ، وأرشقهم قلما ، وأملحهم اشارة ، اذا قال أصاب ، واذا كتب أبلغ ، فلم يغفل مصدر من هذه المصادر وصفه ببلاغة الكتابة ، ورقة العبارة ، وطلاوة الأسلوب ، ولكن بم كان يمتأز نثره ؟ ان هذا بقتضينا أن ننظل في مناهج الكتابة الأدبية في ذلك العصر ، وخصائص الأسلوب التي تميز بها الصحيح بين هذه المناهج الكتابية .

لقد امتاز العصر العباسي منذ فجره بفحول الكتاب الذين غيروا من منهج الكتابة ، ورسموا لها طريقا واضحا يسم بالجودة والايجاز ووضوح الغرض ، والبعد عن الفسولة ، والاستعانة بقوة المنطق ، وشيوع الحكمة ، ثم تأثرت الكتابة في نهاية العصر العباسي الأول ، وبداية العصر الثاني باللغة الفارسية، وبما هو معروف عنها من المبالغة والاغراق والتهويل ، فظهر في لغة الكتابة الميل الى الاطناب ، واستخدام الترادف والازدواج ،

وصياغة الفقر القصيرة التي تعتمد على موسيقى الألفاظ وايحائها، فأين نضع نثر ابن الزيات من هذين المنهجين ، لقد ظهر ابن الزيات عن هذين المنهجين ، لقد ظهر ابن الزيات على مفترق العصر العباسى الأول ، وأدرك طلائع العصر الثانى، فعاش على مفترق الطرق بين العصرين ، فهل تأثر بالطبقة الأولى من كتاب الدولة العباسية ؟ أو نهج منهج الطبقة الثانية؟ أو جمع بين المنهجين؟؟ ان أسلوب ابن الزيات في الواقع مزيج من الطريقتين ، فهو أحيانا يرسل الكلام ارسالا في الفاظ قوية موحية ، وفقر قصيرة مؤثرة ، تحمل طابع الجد والحزم والقوة والأسر ، مع الأيجاز الذي يربطه بكتاب العصر الأول ، وأحيانا يعمد الى الاطناب ، حين يدعوه الحال الى ذلك ، فيعمد الى التكرار والمبالغة ، والى الترادف والازدواج .

وهنا يجمل بنا أن نعرض لرأى مؤرخ من (١) مؤرخى الآداب العربية بسط فيه القول عن اساليب الكتابة فى تلك الأيام . قال : «كان كل ماكتب ابن المقفع ظرفا يسكب فيه عقلا وحكمة وفلسفة وعبرة ، وعلى هذا الذى رسم سار من ورائه كتاب عصره ،كيحيى ابن زيادة ، وعمارة بن حمزة ، والقاسم بن صبيح ، وغيرهم ممن أدركوا الدولتين وكتبوا للمنصور ، وهم رجال الطبقة الأولى ، وكذلك رجال الطبقة الثانية أمثال أبى عبيد الله معاوية بن يسار ، وكذلك رجال الطبقة الثانية أمثال أبى عبيد الله معاوية بن يسار ، ويوسف بن القاسم ، ويحيى بن

<sup>(</sup>۱) تأریخ الادب العربی للسیاعی بیومی ج ۳

خالد ، وغيرهم منن كتبوا للمهدى والهادى والرشيد ، ثم رجال الطبقة الثالثة أمثال الفضل وجعفر ابني يجيي ، والفضل والحسن ابني سهل ، وأحمد بن يوسف ، وعمرو بن مسعدة ، وغيرهم ممن كتبوا للرشيد والأمين والمأمون ، وأمثال محمد بن عب لللك الزيات ، وابراهيم بن العباس الصولي ، ونحوهما ممن تربوا في عصر المأمون ، وأدركوا العصر الثاني ، فاعتبروا من رجال طبقته الأولى ، فهذه الطبقات الثلاث حذت حدو ابن المقفع في الألفاظ السهلة الممتنعة البعيدة عن المزاوجة والسجع ، الا ما جاء عفوا ، وفي المعاني الشريفة النبيلة ، المشعرة بسعة العقل ، وقوة المنطق ، ولذلك نقول أن استفادة العربية من الفارسية في العصر العباسي -الأول في ناحية المعاني كانت أظهر وأوضح منها في ناحية الألفاظ ... الى أن يقول : بعد عهد الرشيد فاضت القارسية على العربية اذ ذاك بكل ما هو معروف عنها من بسط واطناب، فأكثروا من المفردات والجمل على سبيل الترادف والازدواج ، وحامل لواء هذه الطريقة هو الجاحظ ، وقداقتدي بالجاحظ في هذا الاسلوب كتاب عصره الذين قلنا انهم تربوا في عصر المأمون ، نقصدبذلك أنهم جمعوا الى الآداب العربيةالآداب الدخيلة ومنهم ابراهيم بن العباس الصولي ، ومحمد بن عبد الملك الزيات ، والحسن وسليمان ابني وهب ، وغريرهم ممن كتبوا للمعتصم والواثق والمتوكل ، وكما أوحى العصر الأول الى كتابه أن يحمدواويجمد لهم الايجاز ، أوحى العصر الثاني الى رجاله أن يكرروا ويطنبوا ،

ولهذا لم تعد استفادتهم من الفارسية واقفة عند حدود المعانى كما كانت لدى أولئكم الأسلاف ، بل صـــارت فى ناحية اللفظ والمعنى سواء ».

على أننا لا تتفق مع صاحب هذا الرأى فيما رآه من تأثر ابن الزيات فى نثره بأسلوب الكتابة فى العصر العباسى الثانى ، بل مازلنا عند رأينا الذى قدمناه من أن أسلوب ابن الزيات كان مزيجا من أسلوب العصرين ، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن ننكر تأثر ابن الزيات بأسلوب كبار الكتاب فى بلاط المأمون ،حين كان يتردد عليهم فى شبابه ، وكلهم من خيرة الكتاب فى العصر العباسى الأول ، كما لا يمكن أن نعد ابن الزيات من كتاب العصر الثانى كما أراد له صاحب هذا الرأى.

وليس لابن الزيات ديوان رسائل يرجع أليه فى احصاء رسائله التى كتبها فى مختلف الشئون ، وقد رجعنا فى البحث عن ديوان رسائله الى دور الكتب ، فلم نعثر له على أثر ، مع أن ابن النديم قال فى الفهرست : «ان ابن الزيات له كتاب رسائل ولعله فقد . وجاء فى أمراء البيان « ان له كتاب رسائل قدره خسون ورقة ولم يعثر عليه » ثم قال بعد ذلك : « والمعقول أن يكون خلف أشتاتا من الأوراق ، والباقى اليوم من رسائله فى دواوين الأدب لا يتجاوز بضع صفحات » .

على أننا نستطيع أن نورد نماذجمن نثره ورسائله مما وجدناه مئبتا في بعض كتب الأدب. فمن ذلك ما كتبه على لسان المعتصم

الى أحد العمال: «أما بعد. فقد انتهى الى أمير المؤمنين (كذا) فأنكره ، ولا تخلو من احدى منزلتين ليس فى واحدة منهماعدر يوجب حجة ، ولا يزيل لائمة : اما تقصير فى عملك دعاك للاخلال بالحزم ، والتفريط فى الواجب ، واما مظاهرة لأهل الفساد ، ومداهنة لأهل الريب ، وأية هاتين كانت منك محلة النكر بك ، وموجبة العقوبة عليك ، لولا ما يلقاك به أمير المؤمنين من الأناة والنظرة ، والأخذ بالحجة ، والتقدم فى الاعتذار والانذار ، وعلى حسب ما أقلت من عظيم العثرة يجب اجتهادك فى تلافى التقصير والاضاعة والسلام » .

وكتب الى ابراهيم بن العباس الصولى أيام مقامه بالأهواز يقول: «قلة نظرك لنفسك حرمتك سناء المنزلة ، واغفالك حظك حظك عن الدرجة ، وجهلك بقدر النعمة ، أحل بك اليأسوالنقمة عتى صرت من قوة الأمل ، معتاضا شدة الوجل ، ومن رجاء العد متعوضا يأس الأبد ، وركبت مطية المخافة بعد مجلس الأمن والكرامة ، وصرت معرضا للرحمة بعد ما اكتنفتك الغيطة . وقد قال الشاع :

وقد فهمت كتابك ، واغراقك واطنابك ، واضافة ما أضفت بتزويق الكتاب بالأقلام ، وفي كفاية الله غنى عنــك يا ابراهيم ، وعوض منك ، وهو حسبنا ونعم الوكيل » .

وعاتبه الحسن بن وهب في أمر من الأمور ، فكتب اليه : « يا أخى . مازلت عن مودتك ، ولا حلت عن اخوتك ، ولا استبطأت نفسى لك ، ولا استزدتها في محبتك ، وان شخصك لماثل نصب طرفى ، ولقل ما يخلو من ذكرك قلبى ، والمه در الذي يقول :

أما والذى لو شاء لم يخلق النسوى
لئن غبت عن عينى لما غبت عن قلسبى
يذكرنيك الشسوق حتى كأننى
أناجيك من قرب وان لم تكن قربى

ومن توقيعاته السياسية:

« أن الله أوجب لخلفائه على عباده حق الطاعة والنصيحة ، ولعبيده على خلفائه بسط العدل والرأفة ، واحياء السنن الصالحة، فاذا أدى كل الى كل حقه ، كان ذلك سببا لتمام المعونة ، واتصال الزيادة ، واتساق الكلمة ، ودوام الألفة » .

وكتب للواثق « ليس من نعمة يجددها الله لأمير المؤمنين في تفسه خاصة الا اتصلت برعيته عامة ، وشملت المسلمين كافة ، وعظم بلاء الله عندهم فيها ، ووجب عليهم شكره عليها ، لأن الله بعمته تمام نعمتهم ، وبتدبيره وذبه عن دينه حفظ حريمهم ،

ويحياطته حقن دمائهم ، وأمن سبيلهم ، فأطال الله بقاء أمير المؤمنين منطوى القلب على مناصحت ، مؤيدا بالنصر ، مغززا بالتمكين ، موصول البقاء بالنعيم المقيم » .

وكتب بحضرة المعتصم عهدا للواثق على مكة: «أما بعد ، فان أمير المؤمنين قد قلدك مكة وزمزم ، وتراث أبيك الأقدم ، وجدك الأكرم ، وركضة جبريل ، وسقيا اسماعيل ، وحفر عبد المطلب ، وسقاية العباس ، فعليك بتقوى الله ، والتوسعة على أهل بيته » .

وعندما قبض المعتسرم على بابك الخر ، وانهسرم أباعه وتفرقوا أمام جند الأفشين ، وأحضره الأفشين أسيرا الى بعداد ليراه الخليفية ، ويراه الشبعب ، أمر المعتصم وزيره محمد ابن عبد الملك الزيات أن يكتب في ذلك الى ملوك الآفاق من المسلمين ، وقد ورد هذا الكتاب في صبح (۱) الأعشى للقلقشندى ومما جباء في هيذا الكتاب بعبد التحميد : « فأما اللعين بابك وكفرته فانهم كانوا يغزون أكثر مما يغزون ، وبنالون أكثر مما ينال منهم ، ومنهم المنحرفون عن الموادعة ، المتوحشون عن المراسلة ، ومن أديلوا من تتابع الدول، ولم يخافوا عاقبة تدركهم، ولا دائرة تدور عليهم ، وكان مماطأ ذلك ومكنه لهم أنهم قوم ابتدءوا أمرهم على حال تشاغل السلطان ، وتتابع من الفتن ، واضطراب من الحبل ، فاستقبلوا أمرهم بغرة من أنفسهم وضعف،

<sup>(</sup>۱) صبح الاعشى : ج 🐧

واستثارة ممن باراهم ، فأجلوا من حولهم لتخلص البلاد لهم ، ثم أخربوا البلاد ليعز مطلبهم، وتشتد المؤنة ، وتعظم الكلفة ، ويقووا في ذات أيديهم ، فلم يتواف اليهم قواد السلطان الا وقد توافت اليهم القوة من كل جانب ، فاستفحل أمرهم ، وعظمت شوكتهم ، واشتدت ضراوتهم ، واستجمع لهم كيدهم ، وكثر عددهم واعتدادهم ، وتمكنت الهيبة في صدور الناس منهم ، وتحقق في نفوسهم أن كل ما يعدهم الكافر ويمنيهم أخذ باليد ، وكان الذي بقى عندهم منه كالذي مضى ، وبدون هذا ما يختدع الأريب ، ويستنزل العاقل ، ويعتقل الفطن ، فكيف بمن لا فكرة له ، ولا روية عنده » .

ثم يمضى الكتاب في وصف ما أعده أمير المؤمنين لملاقاتهم من جيوش وعدة ، إلى أن انتصر المسلمون عليهم ، وتخطفوهم بسيوفهم ، وانتظموهم برماحهم ، ولم يجدوا ملجأ ولا مهربا ، ثم يختم الخطاب بقوله « فالحمد لله الذي أعز دينه ، وأظهر حجته، ونصر أولياءه وأهلك أعداءه ، حمدا يقضى به الحق ، وتتم به النعمة ، وتتصل به الزيادة . والحمد لله الذي فتح على أمير المؤمنين ، وحقق ظنه ، وأنجح سعيه ، وحاز له أجر هذا الفتح وذخره وشرفه ، وجعله خالصا لتمامه وكماله ، بأكمل الصنع ، وأحسن الكفاية .

وهِذا الكتاب من الكتب المطولة ، فليرجع اليه في صبح الأعشى من شاء .

## الفصل أنحاس علاقمة مالشعراء والكناب

أدرك ابن الزيات في شبابه كثيرا من فحول الشعراء :
العباس بن الأحنف ، وأبى نواس ، وأبى العتاهية ، ومسلم
ابن الوليد ، وغيرهم ، ولكن كتب الأدب لم تتعرض لعلاقة
ابن الزيات بواحد من هؤلاء الفحول ، ولعل السبب في ذلك أن
ابن الزيات لم يكن قد استوى بعد على عوده شاعرا تتجه اليه
الأنظار ، ولم يكن قد وصل بعد الى مركز الوزارة ، حيث تتجمع
من حوله أقلام التاريخ وصحائفه . ولكنه ما كاد يلمع نجمه في
سماء بغداد ، ويصبح مناط الآمال في دنيا الناس حتى ابتدأ
التاريخ يدون صلته بالشعراء والكتاب الذين عاصروه في تلك
الفترة ، ويروى أحداثهم معه : ومن هؤلاء الشعراء والكتاب ..
ابراهيم بن العباس الصولى .

كان ابراهيم صديقا حميما لابن الزيات ، افتتصا حياتهما الأدبية والسياسية معا في بلاط المعتصم ، وكان ابراهيم أحدكتاب الدنيا في زمانه حتى لقب بكاتب العراق ، وكان فوق ذلك شاعرا رقيقا ، وقد تعرضت صداقة الرجلين لمحنة قاسية ، فصمت عسرى

الصداقة بينهما ، وأوهت حالها ، حتى أنحى الراهيم على صديقه بالهجاء ، وبسط فيه لسانه « وسبب (١) هذه المحنة أن ابن الزيات لما ولى الوزارة نقص ابراهيم مما يستحقه من الدعاء ، فلم تحتمل ذلك نفسه ، ورياسته وموضعه من الصناعة والدولة ، فعاتبه في ذلك فلم يعتبه ، فألهب له ابراهيم نار هجاء لا يطفئها الدهر » ثم عزله ابن الزيات بعد ذلك عن ولاية الأهواز ، وحبسه ، واستصفى أمواله ، فقال فيه ابراهيم :

من رأى فى المنام مشل أخ لى كان على وخلى كان على على الزمان وخلى رفعته حال فحساول حطى وأبى أن يعسسور الابذلي

ثم أُخَذُ يَعْرَضَ بِمَاضَى ابْنِ الزياتِ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبَلِ أَنْ يَلَى الوَزَارَةِ ، فيقول :

فان تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر فقد كشف الاثراء منك خلائقا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر ولكن ما الذي دفع ابن الزيات الى أن يتنكر لصديقه ، وأنا

ينتقص من مخصصاته ، وأن ينكبه في ماله وولايته ؟ النمصادر التاريخ مجمعة على أن ابراهيم لم يكن في ولايته نظيف اليا، ،ولم

<sup>(</sup>۱) الاغـــاني ج ١

يكن يحسن الادارة ، وكان يصرف وقته كله في الشراب والعناء ومجالسة القيان والمجان ، وابن الزيات بحكم مركزه حريص على أموال الدولة وسمعتها ، لا يفضي عن هذه الاعتبارات ، ولو كان المخطىء من أعز أصدقائه ، فوضع صالح الدولة في الاعتبسار الأول ، ولم يزده استعطاف ابراهيم له الا مضيا في سياستهالتي رسمها ، حتى يكون في ذلك عظة لغبير ابراهيم من الولاة ، ولم يخفه هجاء ابراهيم فيششري سكوته بالاغضاء عنه . على أن هناك افتراضا يلقى ظلالا من الشك على حقيقة الأسباب التي أفسدت العلاقة بين الشاعرين .. فهل بكون ابن الزيات مسوقا الي ما فعله بدافع الحسد من مكانة ابراهيم الأدبية ، فهو يخشى أن يرحم فى مكانته عند الخلفاء؟ ولكن المــوازنة بين أخلاق الرجلــين : أخلاق الوزير الحازم ، الحــريص على أموال الدولة حتى على الأمراء وأبناء الملوك ، وأخلاق ابراهيم الوالي المتحرر من قيــود الوظيفة ، العابث بمقدراتها ، الفاشـــل في أدارته ، تســـقط من حسابنا هذا الافتراض، وتمحو ظلال الشك وتبيددها، وتعطى لابن الزيات الحجة على خصمه فيما صنع

وشاعر آخر اتصل بابن الزيات ، وهجاه فيمن هجاهم من الملوك والأمراء ، ذلك الشاعر. هو دعبل الخزاعي ، ولكن ابن الزيات كان يخشاه ويتحاشاه ، فقد هجا المأمون والمعتصم بأقدع أثواع الهجاء ، ولما سئل ابن الزيات : لم لاتحيب دعبلا عنقصيدته التي هجاك فيها ؟ قال : ان دعبلا قد نحت خشبته ، وجعلها على

عنقه ، يدور بها يطلب من يصلبه منذ ثلاثين سنة ، ليس يجد أحداً يفعل ذلك به ، أأجىء أنا فأجيه ؟ قد ضللت اذن وما أنا من المهتدين .

واتصل أبو تمام كغيره من الشعراء بابن الزيات ، ومدحمه بأروع مدائحه ، فمن قصائده التي مدحه بها هذه القصيدة التي نقول فيها :

خلق مشرق ورأى حسرام ووداد عدب وربح جسوب كل يوم لده وكل أوان كرم ضلاحك ومال كئيب والقصيدة التي وصف فيها قلم ابن الزيات بقوله الك القلم الأعلى الذي بشباته ينال من الأمر الكلي والمفاصل لعاب الأفاعي القاتلات لعابه وأرى الجني اشتارته أيد عواسل وأرى الجني اشتارته أيد عواسل

وكان بن الزيات يضيق بمدائح أبى تمام فى ابن أبى دواد حتى قال له حين مدحه باحدى قصائده:

وأيتك سهل البيع سمحا وأنما يعالى أذا ماضن بالشيء يأئعه وكان يود أن تقتصر مدائح أبى تمام عليه وعلى المعتصم ، وكان أبن الزيات يعتبره شاعر البلاط . لذلك جاءت قصائد أبى تمام

فيه وفى المعتصم من عيون شعر أبي تمام .

وهناك شعراء آخرون كانت بينهم وبين ابن الزيات مساجلات هجائية ومن أشهر هؤلاء على بن جبلة ، وعلى ابن الجهم ، ونرى في ديوان ابن الزيات كثيرا من هجائه لهذين الشاعرين .

وشاعر آخر من كبار شعراء الدولة العباسية تغنى بمآثر الوزير ابن الزيات ، وأشاد بها فى شعره ، ومدحه بأبرز خصائصه وهى الكتابة ، فيقول البحترى فى مدح ابن الزيات :

تفننت في الكتبابة حتى عطل الناس فن عبد الحسد في نظام من البلاغة ماشبك امرؤ أنه نظام فسريد وبديع كأنه الزهر الضا حك في رونق الربيع الجديد

وتمضى القصيدة فى هذه السلاسة الرائعة تمثل سياسة أبن الزيات فى حكمه ، ومكانته فى الدولة .

وقد أدرك ابن الزيات بحكم اتصاله بديوان المأمون كثيرا من كبار كتاب هذا العهد ، وتأثر بهم ، وعمل تحت ارشادهم ، ومن هؤلاء سهل بن هارون ، وأحمد بن يوسف ، وعمرو بن مسعدة . على أن هناك كاتبين ارتبط تاريخهما بابن الزيات ارتباطا وثيقاء أحدهما كان لابن الزيات صديقا حميما والثاني كان لابن الزيات عدوا لدودا .

أما أولهما فهو الجاحظ الذي اصطفاه ابن الزيات كاتبا لـ. بعد أن رفض أن بكون كاتبا في ديوان المأمون ، فلازمه الجاحظ وانقطع اليه ، وانبسط رزقه في جوار ابن الزيات ، ورغد عيشه،

حتى ان ابن الزيات أقطعه أربعمائة جريب ، ومنحه خمسة آلاف دينار حين أهداه كتاب الحيوان ، ولم تقم العلاقة بين الرجلين على الرياء والمصانعة \_ كما خيل لبعض النقاد \_ حين توهم أن للسلطة التي جمعها ابن الزيات في يده بحكم مركزه أثرا في تقسرب الجاحظ اليه نفاقا وزلفي ، ولو كان الأمــر كذلك لكان تزلف الجاحظ الى المأمون أجدى عليه وانفع ، حين ولاه ديوان الرسائل الجاحظ يصانعه أو يداريه ، ليشتري سكوت قلمه اللاذع عن تناوله بالنقد والتجريح ، كما يفعل السياسيون المحترفون الذين يشترون اقلام الكتاب، لأنه يعلم أن كاتبا كبيرا كالجاحظ لا يمكن أن يشتريه سياسي مهما كان مركزه ، أو يستأثر به من دون رجال الدولة جميعاً . ولو كان الأمر كذلك لفسدت قضية الود بينهما حين أهدى الجاحظ كتاب البيان والتبيين الى عدو ابن الزيات أحمد بن أبي دواد ، وأهدى كتاب الزرع والنخلالي ابراهيم بن العباس الصولى الذي أطلق لسبانه في ابن الزيات ، وكوفي، الجاحظ من كل منهما بخمسة آلاف دينار .

ولقد شاءت محنة الوزير ابن الزيات في خلافة المتوكل أن تدحض كل فرية تشوب العلاقة بين الجاحظ وابن الزيات ، أو تعزوها الى سبب آخر غير الصداقة والود ، فقد ترك الجاحظ بغداد حرينا بعد نكبة الوزير ، يتلمس العزاء في البصرة ، ويبتعد عن الرؤى والمغانى التي تذكره بصديقه ابن الزيات ، ولم يشأ وبعد؛ فهل صفت الحياة للجاحظ بعد موت صاحبه ؟ وهل طاب له المقام في بغداد بعد أن عفا عنه ابن ابي دواد ؟ لقد كان ابن الزيات هو كل شيء في حياة الجاحظ ، ولذلك آثر أن يعو، الى بلده ، وألحت عليه العالل والأمراض ، وظلت مأساة ابن الزياد تؤرق مضجعه ، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالبصرة .

تؤرق مصجعه ، حتى لله وأحمد بن أبى دواد قاضى الخلافة ، وكانفوة وأما الثانى فهو أحمد بن أبى دواد قاضى الخلافة ، وكان واسع الحيلة فقهه شاعرا كانبا أدبيا كما يقول ابن خلكان ، وكان واسع الحيلة شديد الدهاء ، حسن المدخل الى قلوب الخلفاء ببلاغته وفصاحت انتزع من المأمون اعجابه به ، فأوصى به أخاه المعتصم « في النزع من المأمون اعجابه الا برأيه » وظلت له نفس المسكا عند الوائق ولما مرض بن أبى دواد عاده المعتصم في داره ، ونذ ان شفاه الله أن يتصدق بعشرة آلاف دينار و، قال ابن أبى دواد اجعلها يا أمير المؤمنين لأهل الحرمين ، فقد لقوا من غسال المعتصم : نويت أن أتصدق بها هنا ، وأنا أط لاهل الحرمين مثلها . وقيل للمعتصم : كيف تعوده في داره وأ لاهل الحرمين مثلها . وقيل للمعتصم : كيف تعوده في داره وأ لا يعود اخو تك وأجلاء أهلك ؟ فقال المعتصم : وكيف لا أعود رسما وقعت عيني عليه قط الاساق الى أجرا ، أو أوجب لى شكا أو أفادني فائدة تنفعني في ديني ودنياي ، وما سألني حاجة لنه أو أفادني فائدة تنفعني في ديني ودنياي ، وما سألني حاجة لنه أو أفادني فائدة تنفعني في ديني ودنياي ، وما سألني حاجة لنه

وقال له الواثق يوما: «قد اختلت بيوت الأموال بلطبائك اللائدين بك ، والمتوسلين اليك ، فقال أحمد: ياأمبر المؤمنين ، تتائج شكرها متصلة بك ، وذخائر أجرها مكتوبة لك ، ومالى من ذلك الا عشق اتصال الألسن بحلو المدح فيك . فقال الواثق: يا أبا عبد الله ، لامنعناك مايزيد في عشقك ، ويقوى من همتك ، فتناولنا بما أحببت . وقال عنه لازون بن اسسماعيل : «ما رأيت أحدا قط أطوع لأحد من المعتصم لابن أبي دواد ».

وقد روت كتب التاريخ من القصص ما يدل على المكانة الكبيرة التى كان يحظى بها ابن أبى دواد عند الخلفاء ، حتى كان الناس يستشفعون به لديهم ، استشفع لخالد بن يزيد الشيبانى عند المعتصم، ولمحمد بن الجهم البرمكى، فأنقذ رقبته مامن القتل ، كما استشفع لكثيرين غيرهما .

هذه المكانة كانت تؤرق مضجع ابن الزيات الوزير ، لأن ال حريصا على أن يحتفظ لمركز الوزارة بهيبته وسلطانه ، فسلا يرتفع نفوذ الى جانب نفوذه ، ولا يزحم سلطانه سلطان فى نفوس الخلفاء ، لذلك اشتعلت بينهما معركة خفية من الدسائس ،استخدم فيها ابن أبى دواد بعض الشعراء فى هجاء الوزير ، واستخدم فيها الوزير نفوذه للحد من مكانة ابن أبى دواد ، وفى ذلك يقسول ابن خلكان : (۱) : «كان بين الوزير ابن الزيات وابن ابى دواد منافسات وشحناء حتى ان شخصا كان يصحب القاضى المذكور ، ويختص بقضاء حوائجه ، منعه الوزير المذكور من التردد اليه ،

فبلغ ذلك القاضى ، فجاء الى الوزير ، وقال له : والله ما اجيئك متكثرا بك من قلة ، ولا متعززا بك منذلة ، ولكن أميرالمؤمنين رتبك مرتبة أوجبت لقاءك ،فان لقيناك فله، وان تأخرنا عنكفلك ،ثم

ويقول استحق بن ابراهيم الموصلي: «سمعت ابن أبي دواد في مجلس المعتصم وهو يقول: « انى لأمتنع عن تكليم الخلفاء بحضرة ابن الزيات الوزير في حاجة ، كراهة أن أعلمه ذلك، ومخافة أن أعلمه التأتي لها ».

ويقول صاحب الأغانى: « إن الواثق لما أصدر أمره بألابرى أحد من الناس وزيره ابن الزيات الا قام له ، بما فيهم القاصى ، فكان أحمد بن أبى دواد اذا رأى الوزير قادما قام ، واستقبل القبلة ، وشرع فى الصلاة ، فقال ابن الزيات ، لما رأى ذلك منه: صلى الضحى لما استفادعداوتى وأراه ينسك بعدها ويصوم لا تعدمن عداوة مسمومة تركتك تقعد تارة وتقسوم

هذا مجمل الصراع بين الرجلين ، قاض له من نفوذه ومكانته ما يسوغ له أن يبدأ الخلفاء بالكلام ، وكان ذلك محرما من قبل ووزير له من السطوة والقوة في جهاز الحكم مايفرض على الجميع احرامه والقيام له ، بما فيهم عدوه اللدود أحمد بن أبى

<sup>(</sup>١) وفيات الاعيان ج ال

## الفضل اسادس عفرمسيلته

ظهر محمد بن عبد الملك الزيات في مصر اضطرب بكشير من العقائد والمذاهب، وكثرت فيه الفرق الدينية ، وتعددت الملل والنحلُ ، وخاض الناس في كثير من الآراء التي كان يقف عندها السلف الصالح لايبحثون ولا يتفلسفون ، وشهد ابن الزيات في مطلع شبابه ، وتفتح مواهبه عصر المأمون ، وعاش على مقــــربة من بلاطه ، يخالط كبار الكتاب في ديوانه ، ويعمل اليجوارهم، ورأى المأمون وهو يطلق العنان لحرية الرأى ، ويفتح للباحثين باب الجدل على مصراعيه ، ويشجع العلوم والمعارف من كل لونومذهب ويحمى الفلاسفة والمتكلمين، ويفسهم لهم في مجلسه، ويدينهم منه، وشاهد أبن الزيات مذاهب تصطرع ، وفرقا تتطاحن ، وعقـــائد تتشابك وتتلاحم ، ثم تفترق وتختلف ، كالمعتولة والجهسية والشيعة والخوارج والمرجئة وغيرهم من فرق الزنادقة ، وذوى الميول الهدامة ، رأى ابن الزيات كل هذا ، وعاش فيـــه وفي تلك التيارات المختلفة ، ورأى بغداد تموج بأقوال هـ ذه الفرق وهي التصارع ، وتتقارع بالحجة ، وتتجادل بالرأى ثم رآها وهي تتنافس على العلبة والسلطان ، ويستعدى بعضها الخلفاء ، ويستميلهم الى وانبه ، ليكون له الغلية والظفر في معركة الرأى والفكر . ولقد استطاع المعتزلة أن يظفروا بتأييد الدولة ومسائدتها في عصر المأمون ، فشايعتهم بالقوة ، واستخدموا سلطانها في سبيل ارهاب خصومهم ، ونشر أفكارهم ، وجند المأمون أجهزة الدولة للتمكين لهم ، واذاعة مبادئهم بين عامة الناس ، وأصبح من أكبس دعاتهم ، وظلت الدولة من بعده مصطبغة بهذه الصبغة في عهدئ المعتصم والواثق ، دولة مذهبها الرسمي هو الاعتزال

« وما دعا المأمون (١) الى هذا الا ثقافته الواسعة العميقة فشغف من أجل ذلك بالبحث العلمى والأدبى ، واتخذ له رجالا يجتمعون فى قصره ، فيتجادلون ، ويتناظرون فى شتى المسائل: مرة أدبا ، ومرة فقها ، وحينا تاريخا ، وحينا كلاما ، وكان عقله فلسفيا ، حرا فى تفكيره مع التقيد بأصول الدين ، وكان ما يدور فى مجلسه من الجدل والمناظرة يتناقل على ألسنة الناس ، فيتجادلون فيه كذلك ، ويكون جدالهم صدى لجدال القصر . واذا كان المأمون على ماذكرنا من حرية التفكير ، كان الاعتزال أقرب المذاهب الى نفسه ، لأنه أكثر حرية ، وأكثر اعتمادا على العقل ، فقرب المعتزلة منه ، وأصبحوا ذوى نفوذ فى القصر ، وكان من فقرب المعتزلة منه ، وأصبحوا ذوى نفوذ فى القصر ، وكان من أظهرهم ثمامة بن الأشرس ، وأحمد بن أبى دواد »

و المعتزلة من أقوى الفرق الأسلامية التى ظهرت فى أول العصر العباسى ، ورجالها يعتبرون من أعظم الرجال علما ومنطقا ، وأكثرهم بلاغة وفصاحة ، وهم الذين تصدوا لكل الفرق الجامدة التزمتة

<sup>(</sup>١) ضحى الاسلام للاستاذ المرحوم أحمد أمين ج ٣ ــ ١٦٣

والفرق المنحرفة عن الدين ، ورجال الأديان الأخرى من يهودية ونصرانية وزرادشتية ، فكانوا يفحمون خصومهم بالحجة والمنطق ويظهرون عليهم بالبلاغة ، ونصاعة البيان ، واستخدموا المنطق والفلسفة لأول مرة في الرد على خصومهم ، ولهم الفضل الأول في وضع أسس علم الكلام وعلم البلاغة وعلم الجدل .

ولما اعتنق المأمون مذهب المعتزلة كان في القصر تياران يتجه كل منهما في اتجاه مضاد للآخر ، تياران يقودهما أصحاب الرأي وعلماء المعتزلة في حاشية المأمون ، تيار ينادي بترك الناس أحرارا في اعتقاد مايرون من الآراء والمذاهب ، وليس للخليفة أن يدخل فى نصرة مذهب على مذهب ، أو ترجيح رأى على رأى ، وليس للدولة أن تندخل بسلطانها وقوتها في ارغام الناس على اعتناق مايدين به المأمون من رأى المعتزلة ، وحصر المعسركة في نطاق الجدل والمناقشة . وعلى رأس هذا التيار يحيى بن أكثب قاضي المأمــون ، ويزيد بن هـارون الواسـطي ، فيحيي بن أكثم يقول للمأمون: « الرأى أن تدع الناس على ماهم عليه ، ولا تظهر لهم أنك تميل الى فرقة من الفرق ، فان ذلك أصلح في السياسة ، وأحرى في التدبير » ويزيد بن هارون يحكي عنه يحيى بن أكثم أن المأمون فال: «لولامكان يزيدبن هارون لأظهرت القول بخا ق القرآن » فقال له بعض جلسائه: «ومن يزيدبن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين ، فقال اني أخاف ان أظهرته يرد على ، فيختلف الناس ، وتكون فتنة ، وأنا أكره الفتنة » . والتيار الثاني على رأسه ثمامة بن الاشرس وأحمد بن آبى دواد ، وشاء القدن أن يضعف التيار الأولى ، ويقف تدفقه ، فقد مات يزيد بن هارون سنة ٢٠٦ هجرية ، وعزل يحيى بن أكثم عن منصب قاضى القضاة ، وتولى مكانه أحمد بن أبى دواد ، فرجحت كفة المؤيدين ، وحمل المأمون الناس على مذهب الاعتزال ، والقول بخلق القرآن ، بقوة الدولة وسلطانها ، وآمن بمذهبهم عن عقيدة ، متأثرا بما نادوا به من سلطان العقل ، وبمالهم من أثر في الذود عن الاسلام .

ومذهب المعتزلة يقوم على أصول خمسة هي :

- ١ القــول بالتوحيـد.
- ٢ ـ القـول بالعـدل.
- ٣ القــول بالوعــد والوعيد.
  - ع ـ القول بالمنزلة بين المنزلتين .
- ه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

ويعد الأصل الأول والثاني من أهم اصول الاعتزال ، حتى لقب المعتزلة « بأهل العدل والتوحيد » وفي الاصل الأولا يستسكون بآيات التنزيه ، من مثل قوله تعالى : « لميس كمثله شيء » ويشرحونها ويوضحونها ، وخلصوا من أقوالهم في هذا الأصل الى انكار رؤية الله في الآخرة ، والايمان بأن الذات هي نفس الصفات ، فذات الله وصفاته شيء واحد لايقبل التجزئة بحال من الأحوال ، وتفرع عن هذا الأصل مسألة خلق القرآنا التي سنعرض لها بعد قليل ، وأوصلتهم أبحائهم في الاصل الثاني

الى مسائل كثيرة أهمها ثلاث:

١ ـ أن الله سبحانه وتعالى يسير بالخلق الى غاية ، وأنه
 يريد خير مايكون لخلقه .

٢ \_ أن الله لا يريد الشر ولا يأمر به .

٣ \_ أن الله لم يخلق أفعال العباد لا خيرا ولا شرا، وأن ارادة الانسان حرة ، والانسان خالق أفعاله ، ومن أجل هذا كان مثابا على الخير ، ومعاقبًا على الشر ، وتفرع عن هذا الأصل الحسس ن والقبح ، والجبر والاختيار . والأصلان الثالث والرابع – وهسا الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين ــ جمع بينهما المعتزلة للارتباط الشديد بينهما ، وهما مبنيان على نظرة المعتزلة للايمان ، فليس الايمان عندهم هو التصديق والاعتقاد القلبي وحده ، بل هوكذلك الاقرار باللسان ، وأداء الواجبات ، والقيام بالفروض ، وجرهم هذا الى القول بأن المعاصى تنقسم قسمين : صغائر وكبائر ، وأن الكبيرة ما أتى فيها الوعيد ، والصغيرة مالم يأت فيها وعيد وأن الكبائر يصل بعضها الى حد الكفر ، وهناك كبائر أقل منها منزلة . والفشق منزلة بين المنزلتين ، فالفاسق ليس مؤمناولاكافرا، وهم يرون في الأصل الأخير ـ وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ــ أن يكون الامر والنهي بالقلب ان كفي ، وباللسان ان لم يكف القلب ، وباليد اذا لم يغنيا ، وبالسيف اذا لم تكف

وقد جعل هذا الأصل الأخير للمعتزلة سلطانا داخل سلط اذ الدولة ، فأنت ترى عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة يقول لعبد الكرير ابن أبي العوجاء ــ وكان يتهم بالزندقة والالحاد وافساد الشياب قد بلغني أنك تخلو بالحدث من أحداثنا فتفسده وتستزله ،وتدخل في دينك ، فان خرجت من مصرنا « يريد البصرة » والا قمت فيك مقامًا آتي فيه على نفسك . وترى واصل بن عطاء ــ شيخ المعتزا أيضًا بِالبِصرة لِـ لما ثبت له ما يشهد على الحاد بشارين بردالشاء يخطب في الناس فيقول: ﴿ أَمَا لَهَذَا الْأَعْمَى الْمُلْحَدُ } أَمَا لَهِــــــــ المشنف المكنى بأبي معاذ من يقتله ، أما والله لولا أن الغيلةسج من سجايا الغالية لدسست اليه من يبعج بطنه في جوف منزله في حفله » وتعاون واصل وعمرو بن عبيد على الهتف به حتى تا من البصرة ، فذهب الى حران ، فلما مات واصل رجع بشار ا البصرة ، فلم يتركه عمرو بن عبيد حتى نفى ثانية ، وظل يتنق في البلاد الى أن مات عمرو ، فعاد الى البصرة ، وأقام بها ، و ذلك يقول صفوان الانصارى لبشار (١):

ويقول الأستاذ أحمد أمين (٢) عن مذهب المعتزلة : « لقد أطلقوا للعقل العنان في البحث في جميع المسائل ، فجعلوا له الد

<sup>(</sup>۱) الاغاني ج ۳

<sup>(</sup>٢) ضحى الأسلام للمرجبوم الاستاذ احمد أمين ج ٢

أن يبحث في السماء وفي الأرض ، وفي الله وفي الانسان ،وفيما دق وجل ، وكانت نظرتهم في توحيد الله في غاية السمو والرفعة، وكذلك كان نظرهم الى عدل الله ، فقد وقفوا أمام مشكلة المثوبة والعقوبة فرأوا أن ذلك لايكون له معنى الا يتقرير حرية الارادة في الإنسان ، وأنه يخلق أعماله بنفسه . أما عن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عندهم ، فهم يرون تنفيذ مايعتقدون به وانكان ماينكرون ولو بالسيف ، وساروا على ذلك فعلا من تهديدهم بعض من اعتنقوا الزندقة بالقتل ، وهذا من أخطر المبادىء ، لأنه يجعل في الأمة حكومة داخل حكومة ، ويهدد الحرية العامة ، فيجعل للفرد سلطانا أن يحمل السيف ، ليستعمله ضد مخالفه في الرأي والعقيدة ، وهذا مسلك يدعو الى الفوضى والاضطراب ، ويظهن أن بعض المعتزلة شعر بهذا الخطر ، فقرر مبدأ عادلا ، وهــو أنه لايجوز الروج على الامام الجائر الا لجماعة لهم من القسوة والمنعة ما يغلب على ظنهم معها أنها تكفي للنهوض وازالة الجور ، ولا يصح الخروج الا مع امام عادل. ومما يؤخذ عليهم أنهم لم يفرقوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين شيء أجمع على انكاره : دَاسرقة والقتل والزنا ونحو ذلك ، وبين شيء مختلف قيه كالاعتقاد بوحدة الله ذاتا وصفات ، والقول بالعدل ، وخيلق القرآن ، فكان يجب أن يفرقوا بينهما، ويقرروا أن الأشياء المختلف عليها يجب أن يكون الأمر بالمعروف فيها والنهي عن المنكن مقصوراً على المناظرة ، والدعوة الى الرأى فيها بالحسني. ولكنا نرى المعتزلة في أيام دولتهم عكسوا الأمر ، وجعلوا المسائل المختلف عليها في العقائد في الدرجة الأولى ، واشتركوا مع الحكومة فى فرض رأيهم بالسيف ، وأقاموا الدولة وأقعدوها وقدموا القول بخلق القرآن على كل أمر عداه ، وجعلوا البلاد كلها موضوع محاكمة ، وقد كان من أثر ذلك أن خصومهم يوم دالت دولتهم عاملوا المعتزلة بنفس السلاح الذي استعملوه أيام سلطانهم » .

كانت الفتنة الكبرى التى أشعل المعتزلة أوارها فى ظل سلطان المامون هى فتنة خلق القرآن على ماقال الاستاذ أحمد أمين ،حتى سميت المجنة الكبرى ، قاموا فيها بامتحان الناس وتعذيبهم وحملهم على القول بخلق القرآن بالتنكيل والأذى ، وقصدوا الفقهاء والمحدثين يصبون عليهم العذاب ألوانا ، ويأخذونهم بالشدة ، ويسلطون عليهم الولاة بأمر المأمون يسوقونهم الى السجن والجلد ، فمنهم من استنقذ نفسه وجسمه من العذاب، وقال بقول المعتزلة ولوتقية ، ومنهم من صبر على المحنة الى نهايتها ، حتى قضى نحبه في سبيل عقيدته ، وقد استمرت هذه المحنة مدة خلافة المأمون والمعتصم والواثق كما قدمنا .

وقد ظهر القول بخلق القرآن \_ أول ما ظهر \_ في آخـــر، الدولة الأموية ، على لسان الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد أخر خلفاء بني أمية ، وقال بذلك جهم بن صفوان الترمذي صاحب مذهب الجهمية ، ولكن دعاة هذه الفكرة لم يظفروا بتأييد الحكومة في آخر الدولة الأموية ، لأنها كانت صائرة الى الزوال ، فلسا

جاء المأمون العباسي ، وأطلق المناس حرية الرأى ، وعقد المجالس في بلاطه للجدل والمناظرة ، تبنى هذه الفكرة ، التي تفرعت عن أصل من أصول مذهب المعتزلة ، وحرضه على ذلك كبار علمائهم وعلى رأسهم أحمد بن دواد، فبدأ يرسل الكتب الى الأمصار، يطلب الى الولاة أن يأخذوا الفقهاء والمحدثين والعلماء بالقول بخلق القرآن ، وأن يعزلوا كل قاض لايعتنق هذا الرأى ، وأن يرفضوا شهادة كل شاهد لايؤمن به ، وكتب المأمون الي واليه على بعداد اسحق بن ابراهيم بن مصعب أن يشخص اليه بطرسيوس سبعة من كبار المحدثين وهم : محمد بن سَعد كاتب الواقدي ،وأبو مسلم مستملی یزید بن هارون ، ویحیی بن معین ، وزهیر بن حرب وأبو خيثمة ، واسماعيل بن دواد، واسماعيل بن أبي مسعود، وأحمد ابن الدورقي ، ويظهر أن هؤلاء السبعة كانوا من وجوه المحدثين في بعداد ، وممن شنعوا على المأمون بالقول بخلق القرآن ، فلما أشخصوا الى المأمون سألهم جميعًا عن خلق القرآن ، فأجب ابوا جمعا : أن القرآن مخلوق ، فأعادهم الى بغداد ، وأمر اسحق ابن ابراهيم بن مصعب أن يحمع الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث في داره ، وأن يقول أمامهم هؤلاء السبعة بمثل ما قالوا به أمام المأمون ، ففعلوا ، وخلى سبيلهم ، ولم يطلب المأمون اشـخاص أحمد بن حنبل مع هؤلاء السبعة ، لأن أحمد بن أبي دواد تصبح المأمون بأن يترك ابن حنبل حتى يفتن الفقهاء من حوله ، لأنه يعرف صلابة ابن حنبل، وليس من مصلحة القضية أن يكون بينهم، وقد روى أن ابن حنبل حزن لهذا الحادث جدا وقال: ( لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمر وخافهم الرجل (يعنى المأمون) ولكن لما أجابوا وهم عين البلد اجترأ على غيرهم » وكان ابن حنبل اذا ذكرهم يغتم ويقول: ( هم أول من ثلموا هذه الثلمة » على أن ابن حنبل وصديقه محمد بن نوح لم يسلما من هذه المحنة ، الخ طلب المأمون اشخاصهما اليه بعد القبض عليهما » وقيد هما والى بالقيود » ولكن المأمون مات قبل أن يصلا اليه » فأعادهما والى الرقة الى بغداد » وتوفى ابن نوح فى الطريق » وصلى عليه صديقه ابن خبل وكفنه ودفنه » وظل العذاب ينتظر أحمد بن حنبل على يد المعتصم الخليفة الجديد ولاقى منه ألوانا بتحريض ابن أبى دواد للمعتصم » وابن حنبل لا يلين العداب قناته » ولا يضعف من عقيدته ،حتى اتجهت اليه انظار الجماهير معجبة بصلابته ، بهمورة بقوة ايمانه وعقيدته .

ونظرا للدور الكبيرالذي لعبته هذه المحنة في الدولة الاسلامية في ذلك العصر ، ننقل بعض «محاضر» هذه الجلسات التي عقدت لامتحان العلماء والفقهاء (١) ، ونبدؤها بامتحان أحمد بن حنبل في أيام المعتصم:

دعا المعتصم أحمد بن حنبل ، فأدخل والمعتصم جالس ، وابن أبى دواد وأصحابه في حضرته ، والدار غاصة بأهلها ، وبالقضاة

 <sup>(</sup>۱) ثقلت هذه المحاضر من كتاب ضيحي الاسلام ج ٣ للمرحوم الاستاذ احملا.
 أمين ه

والفقهاء من أتباع الدولة ، فأمرهم أن يناظروه ، وهذه خلاصة المناظـــرة:

المعتصم : ماتقــول ؟.

ابن حنبل: أنا أشهد أن لا اله الا الله وأنجدك ابن عباس: يحكى أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالايمان بالله ، فقال: أتدرون ما الايمان بالله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: شهادة أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، واقام الصلاة وابتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تعطوا الخسس من المغنم ( يعنى بذلك أحمد بن حنبل أن ليس منه القول بخلق القرآن) .

أحــد الحاضرين : قال الله تعالى : « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » أفيكون محدث الا مخلوق ؟.

أبن حنبل : قال الله تعالى « والقرآن ذى الذكر » فالذكر هو القرآن ، وتلك ليس فيها ألف ولام .

آخىر: أليس قال الله خالق كل شيء . ؟

ابن حنب ل : قال تعالى : « تدمر كل شيء بأمر ربها » فهل دمرت الا ما أراد الله ؟.

الساك : ماتقول في حديث عمران بن حصين : أن الله خلق السندكر ؟.

ابن حنبــل : هِذَا خَطًّا ، ان الرواية ﴿ ان الله كتب الذكر ﴾

رابـــع: جاء في حديث ابن مسعود: « ماخلق الله من جنة ولا نار، ولا سماء ولا أرض، أعظم من آية الكرسي »

ابن حنب ل: انما وقع الخلق على الجنة والنار ، والسماء والأرض ولم يقع على القرآن ، يا أمير المؤمنين : أعطوني شيئا من كتاب الله ، أو سنة رسوله غير مارددت به عليكم أقولًا به .

لخــــامس : انك تفند ماسقناه اليك من الكتاب والسنة . ولكن قولك بأن كلام الله غير مخلوق يؤدى الى التشبيه .

ابن حنبــل : هو أحد صمد ، لاشبيه له ولا عدل ، وهو كمـــا وصفه به نفسه .

المعتصم : ويحك ما تقول ؟.

این حنبل : باأمیر المؤمنین ، أعطونی شیئا من کتاب الله أو سنة رسبوله .

بعض الحاضرين: يحاجه بحجج عقلية.

ابن حنب الله ولا سنة ابن حنب الله ولا سنة وسند الله ولا سنة وسندوله .

بعض الحاضرين : يا أمير المؤمنين اذا توجهت له الحجة علينا وثب،واذا كلمناه بشيء يقول لا أدرى ما هذا؟.

ابن أبى دواد: انه ضال مصل مبتدع.

وهكذا ينفض المجلس، ويعاد ابن حنيل الى الحبس، ويوكل به من يناظره ، ويعاد الى مجلس آخر على هذا النمط ، واستمرت هذه المناظرات ثلاثة أيام . فلما ملوا مناظرته ، ويئسوا منه ، أمن المعتصم بضربه بالسياط ، فضرب كما قال المسعودي « ثمانية وثلاثين سوطا » حتى سال الدم منه ، وتعددت فيه الجراحات، ثم أرسل الى السجن ، وأرسل اليه طبيب يعالج جراحاته ، فعالجه حتى برىء . ويرون أن ابن أبي دواد حرض المعتصم على قتله ، وقال : « يا أمير المـــؤمنين ، إن تركت ه قيل الك تركت مذهب المأمون ، وسخطت قوله ، وأنه غلب خليفتين » . ولكن المعتصم لم يسمع في هذا قول ابن أبي دواد ولم يقتل ابن حنبل الأنه رأى أنَّ جمهور الناس قد التفوا حول ابن حنبل أكثر من التفافهم حولًا أى شخص آخر ، فاذا قتله كانت فتنة . قال ميمــون بن اصبع ، « أخرج أحمد بن جنبل بعد أن اجتمع الناس ، وضحوا ، حتى خاف السلطان » . ويروون أيضا أنه قال: «لو لم أفعل ذلك لوقع شر لا أقدر على دفعه » . وفوق ذلك فقد اعجب المعتصم بشجاعة ابن حنبل وثباته على ما يعتقد أنه الحق ، فلم يخف ولم يهن،وكان المعتصم شجاعا يحب الشجعان.

وهذه صورة «محضر» آخر من محاضر تلك الجلسات التي المتحن فيها الفقهاء في موضوع خلق القرآن :

أحضر اسحق بن ابراهيم مشاهير العلماء ورءوس النساس ليمتحنهم في خلق القرآن:

اسيحق بن ابراهيم : ما تقول في القرآن ؟ •

بشر بن الوليد: القرآن كلام الله ؟.

اسحق : لم أسألك عن هذا ، أمخلوق هو ؟٠

بشر : الله خالق كل شيء .

اسحق : هل القرآن شيء ٩.

شر : هو شيء .

اسحق: فمخلوق هو ؟.

بشر: ليس بخالق.

اسحق : لا أسألك عن هذا ، أمخاوق هو ؟.

بشر : ما أحسن غير ما قلت .

امتحان آخر :

اسحق ؛ هل القرآن مخلوق •

على بن أبي مقاتل : القرآن كلام الله .

اسحق : لم اسألك عن هذا ، هل هو مخلوق .

على : هو كلام الله ، وأن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا . امتحان ثالث :

اسحق: هل القرآن مخلوق ١٠

أبو حسان الزيادى : القرآن كلام الله ، والله خالق كل شى، ، وما دون الله مخلوق ، وأمير المؤمنين الهامنا وقد سمع ما لم نسمع ، وعلم ما لم نسمع ، وان أمرنا ائتمرنا ، وان نهانا انتهينا ، وان دعانا أجينا .

اسحق: هل القرآن مخلوق ؟.

أبو حسان: يعيد عليه مقالته .

اسحق: هذه مقالة أمير المؤمنين .

أبو حسان: قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمر بها الناس ، ولا يلحوهم اليها ، وان اخبرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول: قلت ما أمرتنى ، فانك الثقة المأمون.

اسحق: ما أمرني أن أبلغك شيئا ، وأنما أمرني أن أمتحنك .

## امتحان رابع:

اسحق: ما تقول في القرآن ؟.

احمد بن حنبل : هو كلام الله .

اسحق: مخلوق هـــو ؟.

أحمد : هو كلام الله لا أزيد عليها .

اسحق: ما معنى أنه تعالى سميع بصير؟.

أحمد : هو كما وصف نفسه .

اسحق: فما معناه ؟.

أحمد : لا أدرى ، هو كما وصف نفسه .

امتحان خامس:

اسحق: ما تقول في القرآن ؟.

ابن البكاء: القرآن مجعول ، لقول الله تعالى: أنا جعلناه قرآنا

عربيا ، والقرآن محدث لقوله : « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » .

اسحق: فالمجعول مخلوق ؟.

ابن البكاء: لا أقول مخلوق ولكن مجعولًا

اسحق: فالقرآن مخلوق ؟.

ابن البكاء: لا أقول مخلوق . ولكن مجعول .

وهكذا سارت الفتنة مندفعة لاتلوى على شيء ، شاملة لاتبقى على شيء ، دامية تسيل دماء المعذبين ، وتزهق أرواحهم ، كالحة الوجه عابسة مدمرة ، وشغلت بها الدولة عن كل ما عداها ، وتفرغ لها الخلفاء ، وشغلوا بها ، ومن خلفهم رجال الدولة من المعتزلة ، ينفخون في النار ، ويشعلون الأوار ، ويضرمون لهيبها كلما خبث .

أين كان محمد بن عبد الملك الزيات وسط هذه العواصف الهوجاء ، وما موقفه من هذه الفتئة ؟ ان تاريخه يكاد يسبين مع هذه الفتئة في الفتئة في عهد المسأمون ، وهو كاتب صغير في دواوين الخلافة ، أو عامل في احدى وظائف القصر ، ومبلغ المظن أنه لم يشارك في هذه الفتئة ، ولم يقم بدون ايجابي فيها ، نظرا لضآلة مركزه ، ولانشغاله بالتطلع الى مركزا أسمى من مركزه الذي يشغله ، ولأنه كان معنيا اذ ذلك باستكمال شافته ، والتزود بما يؤهله لمنصب الوزارة ، ولكننا نسأل عن ثقافته ، والتزود بما يؤهله لمنصب الوزارة ، ولكننا نسأل عن

دوره في هذه الفتنة ، بعد أن شغل أكبر مناصب الدولة ، وأصبح الوزير الأول في بلاط المعتصم ، وصاحب الأمر والنهى في سياسة الحكم ، وبعد أن أطلق المعتصم يده في شئون الدولة ، وبسط له في النفوذ ، وسار على نهجه الخليفة الواثق . أين كان محمد ابن عبد الملك الزيات وابن أبى دواد \_ عدوه وخصمه \_ يشعلها فتنة عارمة ، زلزلت كيان الدولة ، وأثارت عليها سخط الجماهير ، وهو الوزير المسئول عن اقرار الأمن ، واستتباب النظام ، واقامة العدل بين الناس ؟؟ ولماذا لم يشر اليه اصبع التاريخ في كل أدوار هذه المحنة ؟؟.

هل كان ابن الزيات منحرفا عن المذهب السائد في أرجاء الدولة وهو مذهب المتعتزلة لايؤمن به،ولا يدين بما فيه من آراء ، ولا يرى رأى دعاته فيما ينادون به مما يسس العقائد ، فآثر أن ينزوى عن الأبصار ، ويبتعد عن مساقط الضوء ، ويعيش بعيدا عن الفتنة ، حتى لا تتكشف عقيدته التى يؤثرها على مذهب المعتزلة ، ويظهر من مكنون رأيه مااستتر ؟؟. هذا احتمال ، واحتمال أن ، هو أن ابن الزيات الوزير قد شغلته مشاكل الحكم ، وأعباء الوزارة ، وتصريف شئونها ، والنظر في مصالح الناس ، فلم يجد من وقته فراغا يصرفه في تتبع أحداث هذه الفتنة ، أو المشاركة فيها ، أو الاسهام في مشاكلها . واحتمال ثالث ، هو أن أبن الزيات فيها ، أو الاسهام في مشاكلها . واحتمال ثالث ، هو أن أبن الزيات وهو رجل سياسة وحكم - رأى في هذه الفتنة مسألة دينية ،

في مسالكها المتشعبة ، ودروبها الملتوية ، تمشيا مع مبــدا فصـــلاً السلطات، فتسركها لرجال الدين يخوضــون فيها مع الخليفة، ويتحملون وزر نتائجها . وهناك احتمال أخير ، وهو أن ابن الزيات كان رجلا بعيد النظر ، صادق الحس ، فوضحت له رؤية الأحداث في هذه الظلمة الحالكة ، ورأى أين تقف جماهير الشعب من هذه الفتنة ، وأين يكون هواها ، وكيف ذهب ضحايا الفتنة بكل تقدير الشعب ومحبته ، ففضل أن يبتعد عن مسرح الأحداث ، استجلابًا لرضاء هذه الجماهير ؛ وطمعا في تأييدها ، ونرك لعدوه أحمـــد ابن أبي دواد أن يذهب وحده بغضب الجماهير،وأن يظفر بسخط الشعب دون شريك أو مزاحم ، ان كان سخط الشعوب ظفرا !!. كل هذه الاحتمالات تتزاحم أمام أعيننا، وتتواردعلى مخيلتنا، نبحث عن أيها أصدق في الحكم على موقف ابن الزيات من هذه الفتنة ، وأيها أقرب منطقا ، علنا نصل من مناقشة هذه الاحتمالات الى اجابة واضحة صريحة تهدينا الى الجواب عن السؤال الذي يلح غلينًا . وهو ، لماذا اختفى اسم محمد بن عبد الملك الريــات وزير الدولة في كل مراحل هذه الفتنة أيام المعتصم والواثق ، ولم

تسلط عليه الأضواء في أي موقف من مواقفها ؟ .
هل كان ابن الزيات بكما افترضنا أولا بلا يؤمن بمذهب المعتزلة ، ولا يدين بمعتقداتهم ، فهو نافر من فتنتهم أشد ما يكون النفور ، ناقم على أصحابها أكثر ما تكون النقمة، له مذهبه الديني الذي لا يربطه بالاعتزال سبب ، فسكت ، وداري مذهبة بالسكوت

وآثر البعد عن صخب الفتنة وما صحبها من أحداث ، ليكون بمأمن من بطش الخليفة وكيد الخصوم اذا وقفوا منه على مايعاير مذهبهم ، وبخاصة وقد رأى الخلفاء وأنصار الفتنة يعرقون فيها الى أذقانهم ، ويقدمونها على أهم مشاكل الدولة ؟؟.

قد يكون.ولكن بماذا كانبدين الوزيرمن عقائد ومذاهب؟ أكان من أنضار رجال السنة ، يقف منهم . في هذه الفتنة بقلبه ، ولا يستطيع الدفاع عنهم فيما اختبروا فيه ، ايثارا للعافية ؟ لم نجد في المصادر التي بين أيدينا ما يشير من قريب أو بعيد الى أن ابن الزيات كان يدين بمذهب أهل السنة ، ويرى رأيهم ، ولم تشر المصادر التي بين أيدينا الى موقف واحد يشتم منه عطف الوزير على هـــؤلاء المعـــذبين المتحنـــين في عقب الدهم على عهد المعتصم أو الواثق. ولم نعرف عنه أنه تشيع لواحد منهم ، أو حاول التخفيف عما يلاقيــه على أيدى خصومه . ولكن مصادر التاريخ تكشف لنا العطاء عن عقيدة ابن الزيات وعن مذهبه في جانب آخر ، تقول هذه المصادر ان ابن الزيات كان جهميا ، يدين بمذهب جهم بن صفوان الترمذي، ويرى رأيه في أصول العقائد ، وقد استفاض هذا الرأي في كثير من مصادر التاريخ قديمها وحديثها . على أننـــا لو سلمنا بصحة ما نسبته هذه المصادر الى ابن الزيات من اعتناقه لمذهب جهم بن صفوان ، فكيف استطاع الوزير أن يكسون جهميا ، في الوقت الذي كان فيه الخليفة ـ وهو رأس الدولة ـ وكبار حاشيته من المعتزلة ؟ وكيف يتجه الخليفة الى اليمين، ويتجه وزيره الى الشمال؟ وكيف ينادى الخليفة برأى فى الدين يحمل الشعب عليه ، وينادى وزيره برأى آخر يناقضه ؟.

ان الاجابة على هذه الأسئلة تقتضينا أن نلم المامة قصيرة بمذهب الجهمية ، الذي كان يتبعه ابن الزيات وينشيع له ، لنعرف أين يقف مذهب هؤلاء الجهميين من مذهب المعتزلة ، وهل هناك تضارب كبير في الرأي بين المذهبين ، أم أن الفوارق بينهما لاندعو الى العجب من موقف الوزير ، لأنها فوارق في الشنكل دون الحج هر ؟؟.

يقول (١) الشهرستاني عن مذهب الجهمية : «هم أصحاب جهم بن صفوان ، وهو من الجبرية الخالصة ، ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم بن أحوز المارني بمرو في آخر ملك بني أمية ، ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية ، وزاد عليهم بأشياء ، منها قوله : « لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه ، لأن ذلك يقتضي تشبيها ، فنفي كونه حيا عالما ، وأثبت كونه قادرا فاعلا فاتفى تشبيها ، فنفي كونه حيا عالما ، وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقا ، لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق » خالقا ، لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق » ومنها قوله في القدرة الحادثة : « ان الانسان ليس يقدرعلى شيء ولا يوصف بالاستطاعة ، وانما (هو) مجبور في أفعاله ، كلى ولا ارادة ولا اختيار ، وانما يخلق الله تعالى الأفعال فيه ، على حسب ما يخلق في سائر الجمادات ، وينسب اليه الأفعال مجازا ، حسب ما يخلق في سائر الجمادات ، وينسب اليه الأفعال مجازا ،

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للامام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني

كما بنسب الى الجمادات، كما بقال أثمرت الشيخرة، وجرى الماء وتحرك الححر ، وطلعت الشمس وغربت ، وتغيمت السماء وأمطرت ، وأزهرت الأرض وأنىتت ، الى غير ذلك . والشيواب والعقاب جبر ، كما أن الأفعال جبر ، واذا ثبت الجبر ، فالتكليف أيضا كان جبرا » ومن أقواله :«ا نالجنةوالناريفنيان بعددخول أهلهما فيهما ، اذ لايتصور حركات لا تتناهي آخرا ، كما لاتتصور حركات لاتتناهي أولا ، وحمل قوله تعالى خالدين فيها على المبالغة والتأكيد ، دون الحقيقة في التخليد ، كما يقال : خلد الله ملك فلان ، واستشهد على الانقطاع بقوله تعالى : « خالدين فيهـــــا مادامت السموات والأرض الا ما شاء ربك»فالآية اشتملت على شرطية واستثناء ، والخلود والتأييد لا شرط فيه ولا استثناء، ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بحجده الأنا المعرفة لاتزول بالجحد فهومؤمن . ومن قوله: ان الايمان لايتبعض أى لاينقسم الى عقد وقول وعمل 4 ولا يتفاضل أهله فيه 4 فايمان الأنبياء وايمان الأمة على نمط واحد ، أذ المعارف لاتتفاضل وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه ، ونسبته إلى التعطيل المحض ، وهو أيضًا موافق للمعتزلة في نفي الرؤية ، واثبات خلق الكلام وايجاد المعارف بالعقل قبل ورود الشرع » .

والمقريزي (١) في خططه يقسم الفرق أربع طوائف وهي :

<sup>(</sup>۱) خطط المقريزي الجزء الثاني ٢٤٦ \_ [3]

المعتزلة: وهم الغلاة في تغى الصفات الالهية ، والقائلون بالعدل والتوحيد ، وأن المعارف كلها عقلية حصولا ووجوبا قبل الشرع وبعده .

لشبهة : وهم الذين يغالون في اثبات صفات الله ضد
 المعتبزلة .

٣ ــ القدرية : وهم العلاة في اثبات القدرة للعبد في اثبات
 الخلق والإيجاد ، وأنه لا يحتاج في ذلك الى معاونة الله .

ع للجبرة : وهم الغلاة في نفى استطاعة العبد قبل الفعل
 وبعده ومعه ، ونفى الاختيار له ، ونفى الكسب .

وبعد أن ذكر المقريرى هذه الفرق بالتقسيم الذي تقدم قال : « والجهمية جزء من الفرقة الرابعة ، وهم يعالون في نفى استطاعة العبد كما تقدم في المجبرة ، ونفى الاختيار له ونفى الكسب ، وهم أتباع جهم بن صفوان الترمذى ، مولى راسب الذي قتل في آخر دولة بنى أمية ، وهو ينفى الصفات الالهية كلها ويقول لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها خلقه وان الانسان لا يقدر على شيء ، ولا يوصف بالقدرة ولا بالاستطاعة وأن الجنة والنار يفنيان ، وتنقطع حركان أهلهما ، وأن من عرف وأن الجول بالايمان لم يكفر ، لأن العلم لا يزول بالصمت وهو مؤمن مع ذلك ، وقد كفره المعتزلة في نفى الاستطاعة ، وكفره أهل السنة في نفى الصفات وخلق القرآن ونفى الرؤية ، وانفرد بجواز الخروج على السلطان الجائر » •

ويقول صاحب كتاب أمراء البيان (١) : «كان ابن الزيات جهميا ، يقول بمذهب جهم بن صفوان ، وكان يوافق المعتزلة في مسائل كثيرة ، ومنها القول بخلق القرآن ، وأن الله لايرى في الآخـــرة » .

وقال الدكتور أحمدأمين بعد أن ذكر مصرع معبد الجهني على يد الحجاج، ومصرع غيلان الدمشقى على يد هشام بن عبد الملك « وجهم بن صفوان ، وان كان جبريا الا أنه يعد من شيوخ المعتزلة، وقال بخلق القرآن، وقد خرج مع الحارث بن سريج على بنى أمية فقتل » .

وقال في موضع آخر عند الكلام على الجبر والاختيار الله والواقع أن هذه مشكلة المشاكل ، سميت بالجبر والاختيار وبحرية الارادة ، وبالقضاء والقدر ، وحار فيها الفلاسفة قديما وحديثا ، فأثارها الفلاسفة اليونانيون قبل المعتزلة ، وكان بعضهم يرى أن الارادة حرة في الاختيار كالأبيقوريين ، وبعضهم كان يرى أنها مجبورة على السير في طريق لا يميكنها أن تتعيداده كالرواقيين ، ولما جاء الاسيلام ، وجاء دور البحث أثاروا هذه المسائلة ، فقيال الجبريون وعلى رأسهم حجم بن صفوان -: « أن الانسان مجبور وليست

<sup>(</sup>۱) أمراء البيان ج ١

<sup>(</sup>٢) ضحى الاسلام الجزء النالث

له ارادة حرة ، ولا قدرة له على خلق أفعاله ، وهو كالريشة في مهب الريح ، أو كالخشبة بين يدى الأمواج ، وانما يخلق الله الأعمال على يديه » وقالت المعتزلة : « أن ارادة الانسان حرة ، وقدرته تخلق ما يعمل ، وفي استطاعته أن يفعل وألا يفعل ، وهو نفعل ما يختار » .

من هذا العرض لمذهب الجهية - كما عرضنا من قبل لمذهب المعتزلة - نرى أن وجوه الاختلاف بين المذهبين تكاد لاتوجد في المسائل الكبرى التي كانت تشغل الدولة اذذاك ، بل هي معدومة بالقعل ، لأن كلا المذهبين يتفق على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى ، وبالتالى يتفق المذهبان على أن القرآن مخلوق ، فجهم بن صفوان يساير المعتزلة في هذا الرأى ، حتى عده المرحوم الأستاذ أحمد أمين من شيوخ المعتزلة ولم يخالفهم الافي موضوع الحبر والاختيار ، وبعض المسائل الأخرى . فاذا صدق ما قاله المؤرخون من أن محمد بن عبد الملك الزيات كان حهيا ، يدين بمذهب الجهية ، نراه لم يبعد كثيرا برأيه ومعتقده عن المذهب الرسمي ، الذي كان يدين به الخلفاء ، وتؤيده الدولة تأييدا رسيا والذي تبلور في القول بخلق القرآن ، وأصبح هذا القول علما على تلك المفتنة .

ولعل مافى مذهب الجهمية من ميل الى القول بالجبر ، وما يدعو اليه هذا القول من التسليم ، هو الذي حدا بابن الزيات الى أن يقف هذا الموقف السلبي من الفتنة ، قلم يشارك فيها مشاركة ایجابیة ، لأن ما أثارته الفتنة من عواصف وأعاصير كان أمرا مقدرا محتوما ، وكل ما قیل فیها من تأیید و نفی قدرة الله وخلقه علی ألسنة قائلیه ، لیس لهم فیه اختیار ولا كسب ، فوقف ابن الزیات من الفتنة موقف المحیاید ، ولم یدل بدلوه فی الدلاء ، وآثر أن یطوی نفسه علی عقیدته ، دون أن یشعل ضرامها مع مشعلیها ، ودون أن یحمل الناس علی الخوض فیها ، لأن كلامیسر لما خلق له .

وقد لاتكون جهمية ابن الزيات وحدها هي التي صرفت عن أن يكون له في الفتنة دور معلوم ، فهناك الاحتمالات التي ذكرناها قد يكون لها أثر كبير في هذا الأمر ، ولا نستطيع أن نسقطها من حسابنافي تقدير موقف ابن الزيات: فليس يبعد أن يكون انصراف ابن الزيات الى مشاكل الدولة السياسية ، ومراقبة العمال وحسابهم والاتصال بأطراف هذا الملك الشاسع ، وتدبير شئون الحرب والخراج ، قد شغله كل هذا عن الخوض في تلك الفتنة ، ولم يدع والخراج ، قد شغله كل هذا عن الخوض في تلك الفتنة ، ولم يدع له من الوقت ما ينفقه في تتبع أدوارها ، وملاحقة أحداثها . كما له من الوقت ما ينفقه في تتبع أدوارها ، وملاحقة أحداثها . كما الدين بعيد أن يكون ابن الزيات قد نظر الى الفتنة من زاويتها الدينية وهو رجل سياسة لادين – فاثر أن يترك الفتنة لرجالاً الدين من حاشية الخلفاء ، وعلى رأسهم قاضي القضاة أحمد بنأ بي دواد ، الذي خب فيها ووضع .

على أننى أرجح أن يكون سر اختفاء ابن الزيات عن مسرح الحوادث في تلك الفتنة هو مالمسه ببعد نظره من عدم وضاء الشعب

عن تلك البدعة الجديدة ، وما تدعو اليه من زعزعة العقائد التي توارثها منذ أيام السلف الصالح ، وما رآه من التفاف الجماهين حول شهداء الفتنة ، وبخاصة الامام أحمد بن حبل ، وما أحسب بثاقب فكره من غليان مراجل الحقد في نفوس الناس على مثيرى هذه الفتن . وابن الزيات قد رسم سياسته على أن يكون قريبا من قلوب الناس ، حبيبا الى الشعب ، بعيدا عن المشاركة في التهجم على عقائده ، مادامت هذه العقائد لائمس سياسة الحكم من قريب أو بعيد . ولذلك يقول عنه بعض المؤرخين : «كان ابن الزيات سياسي ذلك العصر النقطع النظسير براعي عواطف العوام ، ويقول : «ارجاف العوام مقدمة الأحداث»

هذا ما أرجعه ، مضافا اليه تلك العداوة الشديدة التي كانت قائمة بين محمد بن عبد الملك الزيات والقاضي أحمد بن أبي دواد الذي كان على رأس تلك الفتنة ، فأخلى ابن الزيات لعدوه الميدان يصول فيه ويجول ، ويورط الخلفاء في تعذيب الفقهاء ، ويحملهم على قتلهم ، والتمثيل بهم ، ليذهب وحده بأوزار الفتنة ، وتنصب على دأسه لعنات الشعب ، وتحيط به كراهيته ، وفي هذا كله مكسب للوزير : فكل أرض يخسرها ابن أبي دواد أمام الشعب، تضاف لحساب محمد بن عبد الملك الزيات في ميزان الحسنات ،

## الفصلالسابغ النصــــــاية

يكاد الاجماع يتعقد على أن حياة الوزير ابن الزيات ، التى ظلت تتألق فى سماء بغداد فى عهود ثلاثة من الخلفاء ، قد خبا بريقها على غير ماكان يتوقع ، وأن نجمه اللامع قد هوى على غير ماكان ينتظر ، وأن هذه الآمال العريضة التى كانت تجيش بها نفس ابن الزيات ، قد تلاشت فى مأساة فاجعة ، تستثير النكر ، وتبعث الشجى !!

ولقد أفاض المؤرخون في وصف هذه المأساة ، ونقلوها الينا في صورتها المعتمة القاتمة ، ولم تكن بشاعة المأساة في الاغتيال وانما في أسلوبه ، ذلك الأسلوب الذي ينم عن الضراوة التي كانت مسيطرة على الجناة الذين أنهوا حياة ابن الزيات على هذه الصورة وهؤلاء أسلاف ابن الزيات من الوزراء والكتاب اغتالهم خلفاؤهم بشتى الوسائل ، على أن هذه الوسائل لم تبلغ من البشاعة والنكر ما اتبع في طريقة مقتل ابن الزيات ، بل كان مصرعه صورة فريدة في سلساة هذه الماسي ، التي لطخت أيدى الخلفاء العباسيين منذ عهد السفاح .

ولو أنك تنبعت مصارع الوزراء والكتاب منذ قامت الدولة العباسية لوجدت للخلفاء العباسيين عذرا في كثير من حوادث

الاغتيال التي قاموا بها : فأغلب الذين اغتيلوا قد ارتكبوا أعمالا تبرر اغتيالهم ، فأبو سلمة الخلال أراد أن يحدث انقلابا ، وينقل العَرْش الى العلوين، ويخون قضية السفاح مؤسس الدولة، وأبو مسلم الخراساني تطاول على مقام الخلافة وقدم نفسه على المنصور ، وأراد أن يشاركه الحكم ، فأنهى المنصور حياته ، وأبو أيوب المورياني . استخدم أجهزة الدولة لصالحه وصالح أقربائه ، وأشاع المحسوبية البغيضة ، واغتال ابن المنصور فدس له السم ، وسرق أموال المنصور وخرّائنه ، والبرامكة طغوا على الرشيد وأقاموا دولة فارسية تحت شعار العباسيين ، وكذلك كان شأن الفضل بن سهل مع المأمون . أما ابن الزيات فلم يحاول أن يحدث انقلابًا في نظام الدولة ، ولم يرتكب خيانة ضد العرش ، ولم يستغل الحكم لصالحه أو صالح أحد من عشيرته 4 بل كــانًا أصدقائه أي خدمة على حساب الصالح العام ، حتى كانتسياسته الحازمة مثار سخط الخصوم والأصدقاء .

أما أسباب نكبة ابن الزيات فتعزى الى سببين: السبب الأول هو ما أشار به ابن الزيات عقب وفاة الواثق بتولية محمد بن الواثق بدلا من المتوكل ، (١) « فعارضه في ذلك القاضى أحمد بن أبى دواد ، وأشار بتولية المتوكل ، وقام فى ذلك وقعد ، حتى عممة بيده ، وألبسه البردة ، وقبله بين عينيه ، وتبعه فى ذلك بقية القواد،

<sup>(1)</sup> این خلسکان ج ،

يعد أنَّ اعترضوا على تولية ابن الواثق وهو غلام صغير أمرد ﴾ ، فلم يسم ابن الزيات الا أن يستسلم للأمر الواقع، وينزل على رأى الجماعة ، وانتصر عليه غريمه ابن ابي دواد في هذه الحولة . أما السبب الثاني فسوء المعاملة التي كان يلقاها المتوكل من الوزير أيام ولايته للعهد في حياة أخيه الواثق ، والتضييب يق عليه في مخصصاته التي كان ينفقها في مجالس اللهو والشراب ، وقد استعرض الطَّبري (١) في حوادث سنة ثلاث وثلاثين ومائتين قصة هصرع ابن الزيات وأسبابها فقال : « وفي هذه السنة قبض المتوكل على الوزير ابن الزيات ، وحبسه ، وسبب ذلك أن الواثق استوزر أبن الزيات وفوض الأمور كلها اليه ، وكان الواثق غاضبا على أخيه جعف المتوكل، فأتى المتوكل الى ابن الزيات يسأله أن يكلم الواثق ليرضى عنه ، فوقف بين يديه لايكلمه ، ثم أشار عليه بالقعود فقعد ، فلما فرغ من الكتب التي بين يديه التفت اليه كالمتهدد ، وقال : ماجاء بك ؟ فقال : جئت أسأل أمير المؤمنين الرضا عني ، فقال ابن الزيات لمن حوله : انظروا ، يغضب أخاء ثم يسألني أن أسترضيه له ، اذهب ، فاذا صلحت رضي عنك ، فقام من عنده حزينا قأتى أحمد بن أبي دواد ، فقام اليه أحمد ، واستقبله على باب البيت وقبله ، وقال: ماحاجتك جعلت فداك؟ قال: حِنْتُ لتسترضي أمير المؤمنين لي ، قال : افعل ونعمة عين وكرامة ، ثم كلم الواثق قى أخيه حتى رضى عنه . ولما توفى الواثق أشار محمد بن عبد

<sup>(</sup>۱) الطبيسري ج الله

الملك الزيات بابن الواثق وتكلم في ذلك ، فكان سبب هــــلاك ابن الزيات ، ثم أمهله أربعين يوما في الوزارة ، وبعد ذلك أمسر ايتاخ بأخذه وعِذابه ، فبعث اليه ايتاخ ، فظن أنه دعى به ، فركب مبادرًا يظن أن الخليفة دعا به ، فلما حاذي منزل ابتاخ قيــل له ؟ اعدل الى منزل أبي منصور ، فعدل وأوجس في نفسه خيفة ، ثم ادخل حجرة وأخذ منه سيفه ومنطقته وقلنسوته ودراعته هوأرسل ایتاخ بنهب داره وأخذ ما فیها من متاع ودواب وجوار وغلمان ، ووجه المتوكل الى بغداد في قبض ماهنالك من أمواله وخدمه ، وأمر أبا الوزير بقبض ضياعه وضياع أهل بيته حيث كانت ، ولم يول ابن الزيات في حبسه مطلقاً ، ثم أمر بتقييده فقيد ، وامتنع من الطعام، وكان لايذوق شيئًا ، وكان شديد الجزع في حبسه كثبرًا البِكاء ، قليل الكلام ، كثير التفكير ، فمكث أياماً ثم سوهر ،ومنع مَنْ النَّوم ، يساهر ويُنخس بمسلة ، ثم أمر يتنور من خشب فيــــه مسامير حديد فأدخل فيه وعذب به أياماً . ذكر الدنداني أن الموكل بعذابه قال : كنت أخرج وأقفل الباب عليه ، فيمد بديه الى السماء جِميعا حتى بدق موضع كتفيه،ثم يدخل التنور فيجلس،والتنور فیه مسامیر حدید ، وفنی وسطه خشبة معترضة ، یجلس علیها المعدب اذا أراد أن يستريح ، فيجلس على الخشبة ساعة ، فاذا مسمع صوت الباب يفتح قام قائمًا كما كان ثم شدوا عليه ، قسالًا المعــذب له : خاتلت ه يوما وأريته أنى أقفلت البــــاب ، ولم 

قاعد في التنور على الخشبة ، فقلت ، أراك تعمل هذا العمل ، فكنت أذا خرجت بعد ذلك شددت خناقه ، فكان لايقــــدر على القعود، واستللت الخشبة حتى كانت تكون بين رجليه ، فمامكث بعد ذلك الا أياما حتى مات . واختلف في الذي قتل به فقيل : بطح فضرب على بطنه خمسين مقرعة ، ثم قلب فضرب على ظهره مثلها ، فمات وهو يضرب ، وهم لايعلمون ، فأصبح ميتا قد التوت عنقه وتنفت لحيته ، وقيل مات في التنور بغير ضرب. وكان يسب قبل موته بيومين أو ثلاثة يقول لنفسه : يامحمد لم تقنعك النعمة والدواب الفره ، والدار النظيفة ، والـكسوة الفاخرة وأنت في عافية ، حتى طلبت الوزارة ، ذق ما عملت بنفسك ! فكان يكرر ذلك على نفسه ، فلما كان قبل موته بيوم ذهب عنه عناب نفسه، فكان لا يزيد على التشهد وذكر الله، فلما مات دفعت جثته الى ابنية مليمان وعبد الله وكانا محبوسين، وقد طرحت الجثة على باب من خشب ، في قميصه الذي حبس فيه وقد اتسخ ، فعسلاه على الباب ودفناه ، وحفراً له فلم يعمقاً ، فذكر أن الكلاب نبشته وأكــلت

هذه هى رواية الطبرى ، ويروى ابن خلكان : « أن المتوكل لما قبض على ابن الزيات أمر بادخاله التنور ، وقيده بخسة عشر رطلا من الحديد ، فقال : ياأمير المؤمنين ارحمنى ، فقيل له : الرحمة خور فى الطبيعة كما كان بقول للناس » ولم تخرج أقوال بقية المؤرخين عما ورد فى كلام الطبرى وابن خلكان

وبعد فهل كان المتوكل منصفا في نكبة وزيره واغتياله على هذه الصورة النكراء ، التي لم يسمع بمثلها في مصارع الوزراء الذين اغتياوا قبله ؟ وهل كانت معاملة الوزير للمتوكل أيام ولايته للعهد ، وترشيحه لابن الواثق للخلافة كافيين لتبرير هذهالحريمة؟ لقد كان سر الجفوة بين الوزير وولى العهد هي سيرة المتــــوكل وامعانه في اللهو ، حتى أغضب عليه قلب الواثق . والوزير يعلم مًا يَقَارُفُهُ المُنتُوكُلُ مِن آثَامٍ ، ومَا يَأْتَيْهِ مِن فَجُورٍ مِعْ بِطَانَتُهُ مِن أَيْنَاءُ الأتراك، ويعلم فوق ذلك رأى الخليفة فيه، وبرمه بتصرفاته وسفهه ، وابن الزيات بطبيعة عسله حريص على أموال الدولة لايسمح بها أن تنفق في عبث الأمراء ، ومجالس لهوهم ، لأن المال مال الأمة ، والأجدر به أن ينفق على مصالح الأمة،وصالح الرعية، فابن الزيات لايبالي غضب المتوكل حين يعامله بهذه الجفوة لسوء سيرته ، وكثرة نفقاته التي كان يلحف في طلبها من الوزير كلمـــــا اشتدت حاجته الى المال . وقد عامل ابن الزيات الواثق مثل هذه المعاملة أيام ولايته للعهد ، فكان ينقص من أعطياته التي يأمر بها لِلْعَتْصِمِ ، وَكَانَ يَقْصَدُهُ فَي ضَيَاعَهُ وَأَمَلَاكُهُ ، وَكَانَ يَضَرُّبُهُ بِالْمُقْرَعَةُ يرؤيضه على الجلوس الى أستاذه ، ومع ذلك اضطر الواثق الىأن يقلد ابن الزيات الوزارة الأنه رأى الملك في حاجة الى ابن الزيات، وكفر عن ايمانه التي أقسم بها على قتله اذا ولي العرش . فكان مذلك أبعد نظرا من أخيه

أما موقف ابن الزيات من تولى ابن الواثق الخلافة فهو احتهاد

لرأيه ، لما يعلمه من سيرة المتوكل أيام ولايته للعهد ، فرأى أن أمن المخلافة لا يستقيم اذا تولاها هذا العابث المستهتر ، بل ستضيع هيبتها ، وتضعف مكانتها ، فآثر أن يرشح ابن الواثق ، على أن يكون رمزا للخليفة حتى يبلغ الحلم ، ويقوم عنه كبار وجال الدولة بسياسة الأمر وتدبير الحكم حتى يكبر . وانتهز أحمد بن أبى دواد عدو الوزير هذه الفرصة السانحة ليبايع المتوكل ، ويطعن غريمه هذه الطعنة القاتلة .

لقد كان يكفى لشفاء أحقاد المتوكل على الوزير أن يبعده عن الحكم ، أو يستصفى أمواله ، اذا لم يكن الصفح من خلائقه ..أما أن يقتله على هذه الصورة ، ويترك جثته للكلاب تنهشها كما روى الطبرى ، فقد بن أسلافه فى الجرم ، ولطخ يديه بأيشع جريمة مياسية ارتكبت فى عصر العباسيين .

وهكذا أسدل الستار على حياة الوزير الكبير محمد بن عبد الملك الزيات، وانطفأ ذلك السراج الذي أضاء بلاط العباسية بعلمه وأدبه، وحسن سياسته، مدى خمسة عشر عاما، وخبا ذلك القبس الذي أومض سناه في أندية الأدب، ومجالس العلم أف ودواوين الحكم، وانهار صرح شامخ من صروح الأعلام في مأساة صارخة، ونهاية يندى لها الجبين، ويتفزع من أجلها ضيبير الانسانية.

ويالها من نهــــاية !! ..